## السياكار

الجَامِع لمذاهبٌ فقهاء الأمْصَار وَعُلمَاء الأقطار فيماتضنَد "الموَطَّأ " مِنْ مَعَانى الرأى وَالآثار وَشرح ذلك كليب بالإيجاز وَالاختِصَار

> مَاعَلَىٰ ظَهْرِالأَرْضِ. بَعْدَكِابِاللَّهِ أَصَحُّ مِن كِتَابِمَالِكِ "الإمَامِالشَّافِي"

> > تضيف ابن عب البر الإم*ا الحافظ أبي عمر بوسف بن ع*ث *ال*تد

الإما العافظ بن مرتوسف بن عبب رسد

**۲٦٨ه ٢٦٨ه** 

لَقَدْ كَانَ أَبُوعُمَرِ بِن عَبْد البَرِّمِنْ بُحُورِ العِلْمِ مَا شَدْ مُرَدَّ فَهُ وَ اللَّهُ الْأَقْدَلُ أَدْ سِنْ مُرَدِ

وَاشْتُهِمَ فَصْلهُ فِي الْأَقْطَادِ " الْحَافِظِ الذَّهَبَى" يُطْبَعُ لأَوَّلِ مَرَّةِ كَامِلًا فِي ثَلاثين بُحَلَّدًا

بالفهَارِسُ العِلْمِيَّة عَنْ خَسْرُ نُسَخٍ خَطِيَّةٍ عَـزِيزَةٍ

المجُكّد الثّامِن عَشَر

وَتَّقَ أُصُولُهُ وَخَدَّجَ نَصُوصَهُ وَرَقَّهَا وَقَنَّنَ مَسَا يْلَهُ وَصَنَعَ فَهارِسَهُ

الدكنورا عبديطام والمغطأم والعجي

دَارُالوَعَــُـُ حَلَٰكِ ـ القَـاهـَة دَارِقنيَبَة لِلطِّبَاعَةِ وَالنَّشْيِرِ دَمْشَق ـ بَيْرُونَ

## الطبعة الأولى القاهرة المحرم ١٤١٤ المصادف تموز (يوليو) ١٩٩٣ جميع حقوق طبع الكتاب محفوظة للمحقق

ولا يجوز نشر الكتاب أو أي جزء منه ، أو تخزينه ، أو تسجيله بأي وسيلة علمية مستحدثة ، أو الاقتباس من تخريجاته الحديثية أو تعليقاته العلمية أو تصويره دون موافقة خطية من محققه .

كما أن متن الكتاب الذي وثقه المحقق عن خسس نسخ خطية موصوفة في تقدمة الكتاب. هذا المتن مسجل بوزارة الإعلام في سورية ، ومصر ، والمملكة العربية السعودية ، ودولة البحرين ، والإمارات العربية المتحدة ، وجامعة الدول العربية واتحاد المحامين العرب على أنه حق لمحقق الكتاب وهو الذي بذل في إخراجه عشر سنين دأبا ، وكل من يأخذ المتن أو أي جزء منه ويشوه في هذا التحقيق العلمي المتاز للكتاب يحاسب قانونيا وعليه إبراز النسخ الخطية للكتاب والله الموفق .



الجامع لِمَذَاهِبِ فُقَهَا ءِ الأَمْصَارِ وعُلَمًا ءِ الأَقْطَارِ فِيمَا تَضَمَّنَهُ الْمُوطَأْ مِنْ مَعانِي الرَّأِي وَالآثارِ

وَشَرْح ذَلكَ كُلُّهُ بِالإِيجازِ والاختصار

المجلد الثامن عشر

٢٩- كتاب الطلاق ٣٠ - كتاب الرضاع

يشمل أحاديث الموطأ من حديث رقم (١١٧٦) إلى (١٢٥٤) ويستوعب النصوص من فقرة (٢٦٦٠١) إلى (٢٧٨٧)

## ٢٩ - كتاب الطلاق



## (٢١) باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض (\*)

الله عَمْرَ طَلَقَ امْرَأْتَهُ وَهِيَ حَانُ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ طَلَقَ امْرَأْتَهُ وَهِي حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلَةً . فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلَةً . فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلَةً « مُوهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةً « مُوهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُها حَتَّى تَطْهُرَ ،

(\*) المسألة - ٢٨٥ - اتفق الفقهاء أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه ، فإذا أوقع الزوج الطلاق في حال الحيض أو النفاس ، أو في طهر جامعها فيه . كان الطلاق عند الجمهور حرامًا شرعًا وعند الحنفية مكروهًا تحريميًا ، وهو المسمى طلاقًا بدعيا ، واقتصر المالكية على القول بتحريم الطلاق في الحيض أو النفاس ، ويكره في غيرهما . ودليل هذا القيد أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي عَنِيَّة ، فقال : « مُره فليراجعها أو ليطلقها طاهرًا أو حاملا » ، وفي رواية عنه : « أنه طلق امرأة له وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي عَنِيَّة ، فتغيَّظ فيه رسول الله عَنَيَّة ثم قال : ليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها ، فليطلقها قبل أن ليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، وفي لفظ : « فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلَق لها النساء » عمسها، فتلك العدة كما أمر الله تعالى . وفي لفظ : « فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلَق لها النساء » فهو يدل على أن الطلاق جائز حال الطهر الذي لم يجامع فيه .

وهذا متفق مع الآية القرآنية : ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي إِذَا طَلَقْتُم النَّسَاءُ ، فَطَلَقُوهُنَ لَعَدَّتُهُنَ ﴾ أي مستقبلات عدتهن .

والسبب هو عدم إطالة العدة على المرأة ، ففي الطلاق في أثناء الحيض أو في طهر جامعها فيه ضرر بالمرأة بتطويل العدة عليها ؛ لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحتسب من العدة ، وزمان الحيض زمان النفرة ، وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة .

وبه يتبين أن الطلاق البدعي يكون للمرأة التي دخل بها زوجها ، وكانت ممن تحيض ، أما التي لم يدخل بها الزوج أو كانت حاملاً أو لا تحيض ، فلا يكون طلاقها بدعيا قبيحًا شرعًا ، قال ابن عباس: الطلاق على أربعة أوجه : وجهان حلال ، ووجهان حرام ، فأما اللذان هما حلال : فأن يطلق الرجل امرأته طاهرًا من غير جماع ، أو يطلقها حاملاً مستبينًا حملها، وأما اللذان هما حرام : فأن يطلقها حائضًا أو يطلقها عند الجماع ، لا يدري ، اشتمل الرحم على ولد أم لا .

وانظر في هذه المسألة : فتح القدير ٣٠ : ٢٨ – ٣٤) ، والشرح الصغير (٢ : ٥٣٧) ،ومغني المحتاج (٣ : ٣٠٧) ، والمغني (٧ : ٩٨ – ٢٠) والفقه إلاسلامي وأدلته (٧ : ٢٠٤) . ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ . وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنَّ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ »(١) .

٢٦٦٠١ - هَكَذَا رَوى هَذَا الحَدَيثَ نَافعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، [ قَالَ بِهِ : حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمُّ تَطْهُرَ .

٢٦٦٠٢ – كَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَأَيُّوبُ ، وَابْنُ جُريجٍ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ](٢) .

(١) الموطأ : ٥٧٦ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن : ١٨٦ ، الحديث (٥٤٤) ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٦٥٥) ومن طريقه أخرجه الشافعي في الأم (١٨٠: ١٨٠) ، باب ، جماع أبواب الطلاق » ، وفي المسند (٣٢/٢ – ٣٣) ، وأحمد ٦٣/٢ ، والدارمي ١٦٠/٢ ، وعبد الرزاق (١٠٩٥٢) ، والبخاري في الطلاق (٢٥١٥) باب قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي إِذَا طَلَقْتُمُ النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ﴾ فتح الباري (٩ ٪ ٣٤٥) ومسلم في الطلاق (٣٥٨٨) في طبعتنا ، وبرقم : ١ – (١٤٧١) في طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في الطلاق (٢١٧٩) باب في طلاق السنة (٢ : ٢٥٥) ، والنسائي في الطلاق – باب ﴿ وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل ﴾ ١٣٨/٦ ، والبيهقي في السنن ٣٢٣/٧ و ٤١٤ وفي ٥ معرفة السنن والآثار ، (١١ : ١١٨) ، عن نافع ، به . (٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) ، ومن طرق عن نافع ، عن ابن عمر أخرجه الإمام أحمد ٢/٢ و ٦٤ و ١٢٤ ، والطيالسي (١٨٥٣) ، وعبد الرزاق (١٠٩٥٣) و (١٠٩٥٤) ، والبخاري في الطلاق ( ٥٣٣٢) باب ﴿ وبعولتهن أحق بردهن ﴾ في العدة ،ومسلم في الطلاق (٩٥٩٠) في طبعتنا ، وبرقم : ٣ – (١٤٧١) في طبعة عبد الباقي ،والنسائي ٢١٣/٦ ، وأبو داود (٢١٨٠) ، والطحاوي ٥٣/٣ ، والبيهقي ٣٢٤/٧ ، والدارقطني ٩/٤ من طرق عن نافع ، أنَّ ابنَ عُمر طَلَّق امرأتُهُ وهي حائضٌ ، فسألَ عمرُ النبيُّ ﷺ ، فأمره أن يُرجِعها ، ثم يُمْهِلَها حتى تحيضَ حَيْضَةً أخرى ، ثم يُمهلها حتى تطهرَ ، ثم يطلقها قبل أن يَمَسُّها ، فتلكَ العدةُ التي أمرَ اللَّه أن يُطَلُّقَ لَهَا النساءُ ، قال :فكان ابن عمر إذا سُئلَ عن الرجل يطلقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ يقول: أمَّا أنت طلقتها واحدة أو اثنتين ، إن رسول اللَّه عَلِيُّكُ أمره أن يرجعَهَا ، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثــم=

٢٦٦٠٣ - وَلَمْ يُخَالِفْهُم فِي [ هَذَا المَعْني ](١) أَحَدُّ عَنْ نَافع ِ

٢٦٦٠٤ – وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ<sup>(٢)</sup> ، قال فِيهِ كَمَا قَالَ نَافعٌ : « حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ » ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَلَى ابْنِ شِهَابٍ فِي ذَلِكَ .

٢٦٦٠٥ – وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَلْقَمَةُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَـالَ فِيهِ : حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، إلا أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ [ فِيهِ] (٣) : قَبْلَ أَنْ يمسَّ .

٢٦٦٠٦ - وَكَذَلِكَ [ رَوى عَطَاءً](١) الخراسانيُّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ -

= يمهلها حتى تطهر ، ثم يطلقها قبل أن يمسها ، وأما أنت طلقتها ثلاثًا ، فقد عصيت ربك فيُما أمرك به من طلاقِ امرأتِكِ ، وبانَتْ مِنْكَ . لفظ مسلم .

(١) في (ك) : « ذلك » .

(۲) بهذا الإسناد أخرجه مسلم في الطلاق ، ح (٣٥٩٣) في طبعتنا ،وبرقم ٤ – (١٤٧١) في طبعة عبدالباقي ، باب « تحريم طلاق الحائض بغير رضاها » ، عن عَبْد بْن حُمَيْد . أُخبَرَنِي يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ( وَهُوَ ابْنُ أَخِي الزَّهْرِيِّ) عَنْ عَمَّهِ . أُخبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدَ اللَّه ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ قَالَ : طَلَقْتُ امْرَاتِي وَهِي حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمرُ لِلنبِي عَلَيْهُ . فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّه بِنَ عُمرَ قَالَ : طَلَقْتُ امْرَاجِعْهَا . حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخرَى مُستَقَبَلَةً سوى رَسُولُ اللَّه عَلِيْكَ . ثُمَّ قَالَ « مُرهُ فَلْيُرَاجِعْهَا . حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخرَى مُستَقَبَلَةً سوى حيضتها التي طلقها فيها . فإن بدا له أن يطلقها ، فليطلقها طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا . قَبْلَ أَنْ يَصَعْمَ اللَّه اللَه اللَّه اللَه اللَّه اللَه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّ

وكَانَ عَبْد اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً . فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا . وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّه عَلِيْكَ .

ومن طرق عن سالم ، عن ابن عمر، أخرجه الإمام أحمد ٢٦/٢ ٥٨ و ٢٦ و ٨١ و ١٣٠، والبخاري (٩٠٨) و(٧١٦٠) والدارمي ٢/٠١، والترمذي (١١٧٦)، (٧٣٦) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار» ٥٣/٣، والدارقطني ٢/٤، والبيهقي في السنن (٣٢٤/٧) .

(٣) ، (٤) سقط في (ك) .

عليه السلام - مِثلَ رِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ (١) ، عَنْ سَالِم ي .

٧٦٦٠٧ - وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ جُبَيْر ، وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ ، وَعَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ أَيْمَنَ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبِير ، وَيَزِيدُ بْنُ أَسْلَمَ ، وأَبُو الزَّبِيْرِ ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَسَدُ بْنُ جُبِير ، وَيَزِيدُ بْنُ أَسْلَمَ ، وأَبُو الزَّبِيْرِ ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ ، وَيَزِيدُ بْنُ أَسْلَمَ ، وأَبُو الزَّبِيْرِ ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ ، وَإِنْ شَاءً [ قَالَ ] : ﴿ مُرْهُ ، فَلْيُراجِعْهَا ] (٢) حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ [ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاء] (٣) أَمْسَكَ » لَمْ يَقُولُوا : ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ .

٢٦٦٠٨ – وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَنْصُورٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

٢٦٦٠٩ - وَكَذَلِكَ أَيضًا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمنِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عن ابْنِ عُمَرَ إِلاَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحمنِ ، فَقَالَ فِيهِ : إِنْ شَاءَ الْحَدِيثِ ذِكْرَ الحَامِلِ ، فَقَالَ فِيهِ : إِنْ شَاءَ طَلَّقَها طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسُّ ، أو حَامِلاً (٤) .

(۱) في (ك): « مثل رواية نافع ،وابن شهاب، عن سالم » ، وفي « التمهيد » « وكذلك رواه عطاء الخراساني ، عن الحسن ، عن ابن عمر، سواء مثل رواية نافع ، والزهري ، قاله أبو داود». (۲) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) ، ثابت في (ي ،س) ، وفي « التمهيد» .

(٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) ، وفي « التمهيد» .

(٤) تخريج بقية طرق حديث ابن عمر : أخرجه الدارقطني ٧/٤ من طريق بشر بن المفضل ، عن عبيد الله بن عمر ، به .

وأخرجه أحمد (٢٠٢/٢) ، والطيالسي (١٨٥٣) ، وابن أبي شيبة ٢/٥ – ٣ ، ومسلم في الطلاق (٣٥٨٩) في طبعتنا ، وبرقم : ٢ – (١٤٧١) في طبعة عبد الباقي باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها ، وابن ماجه في الطلاق (٢٠١٩) باب طلاق السنة، والطحاوي ٣٣٥، والبيهقي في السنن ٣٢٤/٧ ، والدارقطني ٤/٧ من طرق عن عبيد الله بن عمر ، به .

وأخرجه الطيالسي (٦٨) ، والدارقطني ٩/٤ من طريق ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عُمَرُ النبيّ عَيْلِكُ ، فذكر الحديث .

وأخرجه أحمد ٢/٣٤ و ٥١ و ٧٩ والبخاري (٨٥٢٥) و (٥٣٣٣)، ومسلم في الطلاق (٣٦٠٠) في طبعتنا ، وبرقم : ١٠ – (١٤٧١) في طبعة عبد الباقي ، والطيالسي (١٩٤٢) ، والنسائي = = ١٤١/٦ و ١٤٢ ، ابن ماجه (٢٢٢٢) ، والطحاوي ٢٥٥ ، والدارقطني ٨/٤ ، والترمذي (١١٧٥) ، والبيهقي ٢٥٥/٣ ، وأبو داود (٢١٨٤) من طرق عن يونس بن جيبر، قال : قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض ؟ فقال : تعرف ابن عمر ، إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي عَلَيْكُ فذكر ذلك له ، فأمره أن يُراجعها ، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها ، قلت : فهل عد ذلك طلاقًا ؟ قال : أرأيت إن عجز واستحمق ، وفي رواية لمسلم : قلت لابن عمر : أفاحتسبت بها ؟ قال : ما يمنعه ، أرأيت إن عجز واستحمق ، وفي أخرى : قلت : فاعتددت بتلك التطليقة . التي طلقت وهي حائض ؟ قال : مالي لا أعتد بها ، وإن كنت عجزت واستحمقت وفي ثالثة : قلت : أفحسبت عليه ؟ قال : فَمَهُ ؟ أو إن عجز واستحمق ؟ .

وأخرجه أحمد ٢١/٢ و ٧٤ و ٧٨ و ١٢٨ ، والبخاري (٥٢٥٢) ، ومسلم في الطلاق (٣٦٠٣) في طبعتنا ، وبرقم : ١٢ – (١٤٧١) في طبعة عبد الباقي ، والطحاوي ٣٣٠٥ من طريق أنس بن سيرين، قال : سمعت ابن عمر ، قال : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض ، فذكر عمر للنبي عليه قال : « ليراجعها » ، قلت : تحتسب ؟قال : فَمَهُ ؟

وأخرجه الدارقطني ١١/٢ ، والبيهقي ٣٢٦/٧ من طريقين عن محمد بن سابق ، عن شيبان ، عن فراس ، عن الشعبي ، قال : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة ، فانطلق عمر إلى رسول الله عن الشعبي ، قال : طلق ابن عمر الطلاق في عدتها ، وتحتسب بهذه التطليقة التي طلق أول مرة. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .

وأخرج أحمد ٢٠/١ - ١٨، والشافعي ٣٣/٢، ومسلم برقم (٣٦٠٤) في طبعتنا وبرقم: ١٤ - (١٤٧١) في طبعة عبد الباقي ، وأبو داود (٢١٨٥) ، والطحاوي ٣١/٥ ، والبيهقي في « السنن» ٢٧/٧ ، والنسائي ١٣٩/٦ من طرق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن مولى عزّة يسأل ابن عمر ، وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ قال: طلق عبد الله امرأته وهي حائض على عهد رسول الله على أن في أنه المرأته وهي حائض على على ولم يرها شيئا ، وقال: إذا طهرت فليطلق إن عبد الله بن عمر طلَّق امرأته وهي حائض ، فردَّها على ولم يرها شيئا ، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر : وقرأ النبي على ﴿ ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ﴾ في قبل عدتهن ) هي قراءة عدتهن . قال ابن جريج: سمعت مجاهدًا يقرؤها كذلك . وقوله: (في قبل عدتهن ) هي قراءة شاذة لا يثبت بها قرآن بالاتفاق ، لكن لصحة إسنادها يحتج بها ، وتكون مفسرة بمعنى القراءة المتواترة ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ . قال الحافظ في « الفتح» ٢٦٦/٩ بعد أن صحّح إسناد هذا الحديث: قال أبو داود: روى هذا الحديث – عن ابن عمر – جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير .

٢٦٦١٠ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الآثَارَ بِذَلِكَ كُلِّهِ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾(١).

٢٦٦١١ – وَلا نَعْلَمُ حِلافًا أَنَّ طَلاقَ الحَامِلِ إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُها طَلاقُ سُنَّةٍ إِذَا طَلَّقَها وَاحِدَةً ، وَأَنَّ الحَمْلَ كُلَّهُ مَوضعٌ لِلطَّلاقِ .

٢٦٦١٢ - قَالَ ابْنُ أَبِي ذئب (٢): سَأَلْتُ الزُّهريُّ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : حَمْلُها كُلُّهُ وَقْتُ لِطَلاقِها .

٢٦٦١٣ – وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ .

٢٦٦١٤ - وَالأَصْلُ فِيهِ مَا حَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، وَعَبْدُ الوَارِثِ ، قَالا : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، 
[ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ إِنْ عَبْدِ الرَّحَمْنِ - مَولِي آلِ طَلْحَةَ ،عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر : أَنَّهُ 
طُلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِي حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمرُ لِلنَّبِيِّ عَلِيْتُهُ ، فَقَالَ : « مُرْهُ ، فَلْيُرَاجِعْهَا ، 
ثُمَّ لِيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا ، أو حَامِلاً »(٤) .

٢٦٦١٥ - (٥) قَالَ أَبُو عُمر : ذَهَبَ إلى مَا رَوَاهُ نَافعٌ : فَقَهاءُ الحَجَازِيَّةُ مِنْهُم : مَالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ (٦) ، فَقَالُوا فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا : إِنَّهُ يُرَاجِعُها ، ثُمَّ يُمْسِكُها حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ

<sup>. (07-01:10)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وتقدمت ترجمته في حاشية الفقرة (٤: ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٣) .

<sup>(</sup>٥) بداية خرم في نسختي (ي ، س) ، يستمر حتى نهاية الفقرة (٢٦٦٥٥) .

<sup>(</sup>٦) « الأم » (٥: ١٨٠) باب « جماع وجه الطلاق » .

٢٦٦٦٦ - وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَأَكْثَرُ العِرَاقِيِّينَ إلى مَا رَوَاهُ يُونُسُ ابْنُ جُبِيرٍ ، وَأَنْسُ بْنُ سِيرِينَ ، وَمَنْ تَابَعَهُم عَنْ عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالُوا : يُرَاجِعها ، فَإِنْ طَهُرَتْ طَلَّقَها إِنْ شَاءَ .

المُطلِّقَ فِي الحَيْضِ بِالْمُرَاجَعَةِ ؛ لأنَّ طَلاقَهُ ذَلِكَ أَخْطاً فِيهِ السُّنَّةَ ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَها المُطلِّقَ فِي الحَيْضِ بِالْمُرَاجَعَةِ ؛ لأنَّ طَلاقَهُ ذَلِكَ أَخْطاً فِيهِ السُّنَّةَ ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَها لِيُخْرِجَها مِنْ أَسْبَابِ الطّلاقِ الخَطاً ، ثُمَّ يَتْرُكَها حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ تِلْكَ الحَيْضَةِ ، ثُمَّ يُطلِّقَها إِنْ شَاءَ طَلاقًا صَوابًا(\*).

<sup>(</sup>١) مختصر المزني : ١٩٠ ، باب « إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه » .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٥٨٣ - يقع الطلاق باتفاق المذاهب الأربعة في حال الحيض أو في حال الطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه ؛ لأن النبي عَلِيَّةً أمر ابن عمر بمراجعة امرأته التي طلقها ، وهي حائض ، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق ، ويؤيده رواية : « وكان عد الله طلَّق تطليقة ، فحسبت من طلاقها » .

وقال الشيعة الإمامية والظاهرية وابن تيمية وابن القيم: يحرم الطلاق في أثناء الحيض أو النفاس أو في طهر وطئ الرجل زوجته فيه ، ولا ينفذ هذا الطلاق البدعي ، بدليل ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمر بلفظ: « طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض ، قال عبد الله: فردها على رسول الله على ولم يرها شيئاً » وهذ الحديث صحيح كما صرح به ابن القيم وغيره .

ونوقش بأنه قد أعل هذ الحديث بمخالفة أبي الزبير لسائر الحفاظ ، وقال ابن عبد البر : قوله « ولم يرها شيئاً» : منكر لم يقله غير أبي الزبير ، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله ، فكيف إذا خالفه من هو أوثق منه ، ولوصح فمعناه عندي – والله أعلم – ولم يرها شيئاً مستقيماً ؛ لكونها لم تكن على السنة .

وقال الخطابي : وقد يحتمل أن يكون معناه : ولم يرها شيئًا تحرم معه المراجعة ، أو لم يرها شيئًا جائزاً في السنة .

وفي حديث آخر أخرجه مسلم في الطلاق من طريق الزُّبيدي ، عَن الزُّهْرِيُّ ،غَيْرَ أَنَّهُ قَـالَ : قـالَ =

٢٦٦١٨ - وَلَمْ يُرْوَ لِلْحَيْضَةِ الْأُخْرَى بَعَدَ ذَلَكَ مَعْنَى ، وَصَارُوا إِلَى رِوَايَةِ مَنْ رَوى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

٢٦٦١٩ - وَأَمَّا القَائِلُونَ بِما رَوَاهُ نَافِعٌ ، وَمَنْ تَابَعَهُم فِي أَنَّها تَطْهُرُ ، ثُمَّ تَحِيضُ ، ثُمَّ تَطْهُرُ : مِنْهُم : أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ، وَغَيرُهُم ، فَقَالُوا : الطَّهْرُ الثَّانِي ، والحَيْضَةُ الثَّانِيَةُ وُجُوهٌ وَمَعَانٍ حِسَانٌ مِنْها :

، ٢٦٦٢ – أنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ فِي المَوْضِعِ الَّذِي نُهِي عَنْهُ لأَنْ لا تَطُولَ عِدَّةُ المَرَّةِ مَا الْمَوْفِي الْعِدَّةِ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَلَو أُتِيحَ أَمَرَ بِمُرَاجَعَتِها ، لِيُوقِعَ الطَّلاقَ عَلَى سُنَّتِهِ ، وَلا يَطُولُ فِي الْعِدَّةِ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَلَو أُتِيحَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ تِلْكَ الحَيْضَةِ كَانَتْ فِي مَعْنَى المُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّحُول، وَكَانَتْ تَبْنِي عَلَى عِدَّتِها الأُولَى ، فَأَرَادَ اللَّهُ – عَزَّ وَجَلَّ – عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ أَنْ يَقْطَعَ صَلاةَ الحَائِضِ بِالْوَطَءِ ، فَإِذَا وَطِئَها فِي الطُّهْرِ لَمْ تَتَهَيَّأُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَها .

٢٦٦٢٢ - وَقِيلَ فِي الطُّهْرِ الثَّانِي:جُعِلَ لِلإِصْلاحِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ﴾ [البقرة: ٢٢٨] لأنَّ حَقَّ المُرتجع أَنْ لا يرجعَ رَجْعةَ ضرارٍ ؛ لِقولِهِ تَعالى: ﴿ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا ﴾ [ البقرة: ٢٣١].

<sup>=</sup> ابنُ عُمَرَ : فَرَاجَعْتُهَا ، وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طُلَّقْتُهَا .

رواه النسائي أيضًا في الطلاق (٦ : ١٣٨) باب « وقت الطلاق » .

وانظر في هذه المسألة : المختصر النافع في فقه الإمامية : ٢٢١ ، نيل الأوطار (٦ : ٢٢٦) ، والمحلى (١٠ : ١٩٧) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٧ : ٢٠٢) .

٢٦٦٢٤ - وَقِيلَ : إِنَّ مُرَاجَعَتَهُ لَهَا لَمْ تُعْلَمْ صِحَّتُهَا إِلاَ بِالوَطْءِ ؛ لأَنَّهُ المُنتفى مِنَ النِّكَاحِ وَالْمُرَاجَعَةِ فِي الْأَغْلَبِ ، وَكَانَ ذَلِكَ الطَّهْرُ مَوْضِعًا لِلْوَطْءِ الَّذِي تَسْتَعِينُ بِهِ النَّكَاحِ وَالْمُرَاجِعَةُ ، فَإِذَا مَسَّهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سُبُلِّ إِلَى طَلاقِهَا فِي طُهْرٍ قَدْ مَسَّهَا فِيهِ ؛ لِلنَّهْي عَنْ المُرَاجِعةُ ، فَإِذَا مَسَّهَا فِيهِ ؛ لِلنَّهْي عَنْ ذَلِكَ ؛ وَلإِجْمَاعِهِم على أَنَّهُ لَو فَعَلَ كَانَ مُطَلِّقًا لِغَيْرِ العِدَّةِ ، فَقِيلَ لَهُ : دَعْهَا ، حَتَّى ذَلِكَ ؛ وَلإِجْمَاعِهِم على أَنَّهُ لَو فَعَلَ كَانَ مُطَلِّقًا لِغَيْرِ العِدَّةِ ، فَقِيلَ لَهُ : دَعْهَا ، حَتَّى تَحِيضَ أُخْرى ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ تُطَلِّقَ ، وَإِنْ شِئْتَ قَبْلَ أَنْ تَمسَّ .

٢٦٦٢٥ - وَقَدْ جَاءَ مَعْنَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الوُجُوهِ مَنْصُوصًا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

٢٦٦٢٦ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحمنِ الوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحمنِ الوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدِ الرَّحمنِ الوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدِ الرَّحمنِ الوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ، وَهِي فِي دَمِها حَائِضٌ ، فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَبِيلُ أَنَّ يُرَاجِعَها ، فَإِذَا طَهُرَتْ آخرا ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَها ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا() .

كَانَّهُ قَدْ أَمِنَ أَنْ يُرَاجِعَها لِيُطَلِّقَها ، فَاشْتَبهَ النَّكَاحَ إِلى أَجَل ، وَنِكَاحَ المُتْعَة ، فَلَمْ كَأَنَّهُ قَدْ أَمِنَ أَنْ يُرَاجِعَها لِيُطَلِّقَها ، فَاشْتَبهَ النَّكَاحَ إِلى أَجَل ، وَنِكَاحَ المُتْعَة ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَطَأ .

٢٦٦٢٨ – وَقِيلَ فِي ذَلِكَ أَيضًا غَيْرُ ذَلِكَ مَا يَطُولُ ذِكْرُهُ ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ الَّذِي

<sup>(</sup>١) التمهيد (١٥ : ٥٥) .

عَلَيْهِ مُرَادُ مَعْنَى تَوْجِيهَاتِهِم فِي قَولِهِ : ثُمَّ تَحِيضُ ، ثُمَّ تَطْهُرُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

٢٦٦٢٩ - وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ فِي الحَيْضِ مَكْرُوهٌ لِمَنْ أَوْقَعَهُ ، وَأَنَّ مَنْ فَعَلَهُ لَمْ يَطِلُقُ لِلْعِدَّةِ النِّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعالَى ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ الْعَدُولِ، تَغَيُّظُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّ عَلَى ابْنِ عُمَرَ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ .

٢٦٦٣ - أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بكرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بكرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَنْبَسَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِي حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ ، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ ، ثُمَّ الْمَرْأَتَهُ ، وَهِي حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمرُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ ، فَتَغَيْظَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ ، ثُمَّ الْمَرَ اللَّهُ عَنَّظُهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ قَالَ : « مُرهُ ، فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، فَتَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلُ أَنْ يَمَسَّها ، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ ، والعِدَّةُ كَمَا أَمْرَ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ (()).

٢٦٦٣١ - وَاخْتَلَفُوا فِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ المُطَلِّق فِي الحَيْضِ بِالرَّجْعَةِ: ( ٢٦٦٣٢ - فَقَالَ قَوْمٌ عُوقِبَ بِذَلِكَ ؛ لأَنَّهُ تَعَدَّى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ، وَلَمْ يَطِلَقْ لِلْعِدَّةِ ، فَعُوقِبَ بِإِمْسَاكِ مَنْ لَمْ يُودْ إِمْسَاكَهُ حَتَّى يُطَلِّقَ كَمَا أَمرَ للْعَدَّة .

٢٦٦٣٢ م - وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا أَمَرَ بِذَلِكَ قَطْعَا لِلضَّرَرِ فِي التَّطْوِيلِ عَلَيها ؛ لأَنَّهُ إِذَا طَلَّقَها فِي التَّعْويلِ عَلَيها ؛ لأَنَّهُ إِذَا طَلَّقَها فِي السَّعْبالِ عَنْدُ به من قُرْئِها الذي تعتد به فَتَطُول عِدَّتُها ، فَنَهَى أَنْ يُطَوِّلَ عَلَيْها وَأُمِرَ أَلا يُطَلِّقَها إِلا عِنْدَ اسْتَقْبال عدَّتها .

٣٦٦٣٣ - وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْرُأً ؛ ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقبل عدَّتهنَّ » .

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث بالفقرة (٢٦٦٠٤).

٢٦٦٣٤ - وَفِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بِمُرَاجَعَةِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَقَها حَائِضًا دَلِيلٌ يُبَيِّنُ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ فِي الحَيْضِ وَاقعٌ لازِمٌ ؛ لأَنَّ المُرَاجَعَةَ لا تَكُونُ إلا بَعْدَ صِحَّةِ الطَّلَاقِ ، وَلَوُومِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ وَاقِعًا لازِمًا مَا قَالَ : مُرْهُ ، فَلْيُرَاجِعُها ؛ لأَنَّ مَنْ لَمْ يُطَلِّقُ لا يُقَالَ لَهُ رَاجِع ؛ لأَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ يُقَالَ لرجلِ امرأته فِي عِصْمَتِهِ لَمْ يُفَارِقُها : رَاجِعها ، بَلْ كَانَ يُقَالَ لَهُ : طَلَاقُكَ لَمْ يَصْنَعْ شَيَّنًا ، وَامْرَأَتُكَ عَصْمَتِهِ لَمْ يُفَارِقُها : رَاجِعها ، بَلْ كَانَ يُقَالَ لَهُ : طَلاقُكَ لَمْ يَصْنَعْ شَيَّنًا ، وَامْرَأَتُكَ بَعْدَهُ كَمَا كَانَتْ قَبْلُهُ ، وَنَحْوُ هَذَا .

٢٦٦٣٥ - ألا تَرى أنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فِي المُطلقَاتِ : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدُّهِنَّ فِي المُطلقَاتِ : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدُّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ [البقرة : ٢٢٨] يَعْنِي فِي العِدَّة ِ .

وَهَٰذَا لا يَسْتَقِيمِ أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ في الزَّوْجَاتِ غيرِ الْمُطَلَّقَاتِ .

٢٦٦٣٦ - وَعَلَى هَذَا فُقَهَاءُ الأَمْصَارِ ؛ وجُمهورُ عُلَمَاءِ الـمُسْلِمِين ، وَإِنْ كَانَ الطَّلاقُ عِنْدَ جَمِيعِهِم فِي الحَيْضِ مَكْرُوهًا ، بِدْعةً ، غَيْرَ سُنَّةٍ .

٢٦٦٣٧ – وَلا يُخَالِفُ الجَمَاعَةَ فِي ذَلِكَ إِلا أَهْلُ البِدَعِ ، وَالجُهَّلِ الَّذِينَ يَرَوْنَ الطَّلاقَ لِغَيرِ السُّنَّةِ غَيرَ وَاقعٍ ، وَلا لازِمٍ .

٢٦٦٣٨ – وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ .

٢٦٦٣٩ – وَهَذَا شُذُوذٌ لَمْ يعرجْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ؛ لِمَا رُوِيَ ؛ وَلَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ الَّذِي عُرِضَتْ لَهُ القضية احْتسبَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ وَأَفْتَى بِذَلِكَ ، وَهُوَمِمَّا لا يُدْفَعُ عِلْمُهُ بِقِصَّةٍ عَرَضَتْ لَهُ .

٢٦٦٤ - أَخْبُرَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفَيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصِبغٍ ،

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قَلاَبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بِشْرُ بِنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأْتِي - وَهِي حَائِضٌ - فَأَتِي عُمَرُ النَّبِيُّ عَلِيْكُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَالْمَرَاجِعُها ، ثُمَّ لِيُطَلِّقُها إِنْ شَاءَ إِذَا طَهُرَتْ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - عَليهِ السَّلامُ : ﴿ مُرْهُ ، فَلْيُرَاجِعُها ، ثُمَّ لِيُطَلِّقُها إِنْ شَاءَ إِذَا طَهُرَتْ » ، فَقَالَ لَهُ أنس ، أَفَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؛ قَالَ : نَعَم (١) .

المفسر ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَلفُ بْنُ قَاسِم ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الفسر ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُسْلِدِ القَاضِي المروزيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُن إِدْرِيس ، عَنْ عُبيدِ اللّهِ بْنِ عُمَر ، أَبُوالسَّائِبِ ؛ سَالِمُ بْنُ جَنَادَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ إِدْرِيس ، عَنْ عُبيدِ اللّهِ بْنِ عُمَر ، أَبُوالسَّائِبِ ؛ سَالِمُ بْنُ جَنَادَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ إِدْرِيس ، عَنْ عُبيدِ اللّهِ بْنِ عُمَر ، وَهِي حَائِضٌ ، وَهِي حَائِضٌ ، وَيَحْيى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ : ﴿ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ فَاللّهُ عَلَيْكَ ، فَلَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : ﴿ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلْقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَها ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، فَإِنَّها لَعِيثَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَها ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، فَإِنَّها العِدَّةُ الَّتِي قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلً » .

قَالَ عُبِيدُ اللَّهِ : قُلْتُ لِنَافِعِ : مَا فَعَلَ تِلْكَ التَّطْلِيقَةُ ؟ فَقَالَ اعْتَدَّ بِها(٢) .

٢٦٦٤٢ – وَرَوى الشَّافِعِيُّ: قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُريج أَنَّهُمْ أُرْسَلُوا إلى نَافع لِيَسَّالُهُ : هَلْ حَبْسِ التَّطْلِيقَة عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ نَعَمْ (٣).

الْبِي غَلَابٍ ؛ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : فَسَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ ، قُلْت لِرَجُل طَلَّقَ امْرَأَةً ، وَهِيَ

<sup>(</sup>١) بهذا الإسناد تقدم تخريجه ضمن حاشية الفقرة ( ٢٦٦٠٩).

<sup>(</sup>٢) بهذا الإسناد تقدم تخريجه ضمن حاشية الفقرة ( ٢٦٦٠٩).

<sup>(</sup>٣) **الأم** (٥: ١٨٠) باب « جماع وجه الطلاق » .

حَائِضٌ ، فَذَكَرَ الحَبَرَ ، وَفِيهِ : فَقُلْتُ : فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ، فَقَالَ فمه ؟ قَالَ : أَرَأَيتَ إِنْ عَجَزَ ، فَاسْتَحْمَقَ (١) .

٢٦٦٤٤ – وَقَدْ ذَكُرْنَا هَذَا الْخَبَرَ مِنْ طُرُقٍ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾(٢) ، وَمَعْنَى قُولِ الْبَنِ عُمَرَ فِيهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ ، وَاسْتَحْمَقَ ،أَي : وَهَلْ مِنْ ذَلِكَ بُدٌّ ، أَرَأَيْتَ لَو تَعَاجَزَ عَنْ فَرَضٍ قِيهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ ، وَاسْتَحْمَقَ ،أَي : وَهَلْ مِنْ ذَلِكَ بُدٌّ ، أَرَأَيْتَ لَو تَعَاجَزَ عَنْ فَرضٍ آخر مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعالَى ، فَلَمْ يُقَمْهُ أَو اسْتَحْمَقَ ، فَلَمْ يَأْتِ بِهِ ، أَكَانَ يُعْذَرُ فِيهِ ، وَنَحو هَذَا مِنَ الإِنْكَارِ عَلَى مَنْ شَذَّ أَنَّهُ لا يعْتَدَّ بِها .

٢٦٦٤٥ – وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ ؛ لأَنَّهُ كَانَ يَفْتِي فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فِي الحَيْضِ أَنَّها لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

٢٦٦٤٦ – وَلَو كَانَ الطَّلَاقُ فِي الحَيْضِ غَيَرَ جَائِزٍ لَـمْ يَلْزَمْهُ ثَلَاثًا كَانَتْ أُو وَاحِدَةً .

<sup>(</sup>١) الحديث عَنِ ابْنِ سِيرِينَ . قَالَ : مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةُ أَسَالَ مَنْ لا أَتَّهِمُ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وَهِيَ حَائِضٌ . فَأَمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا . فَجَعَلْتُ لا أَتَّهِمُهُمْ ، وَلا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ ، حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلاب ، يُونُسَ بْنَ جَبَيْرِ الْبَاهِلِيَّ . وَكَانَ ذَا ثَبَت . فَحَدَّثَنِي ؛ الْحَدِيثَ ، حَتَّى لَقِيتُ أَبًا غَلاب ، يُونُسَ بْنَ جَبَيْرِ الْبَاهِلِيَّ . وَكَانَ ذَا ثَبَت . فَحَدَّثَنِي ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهَى حَائِضٌ . فَأُمِرَ أَنْ يُراجِعَها . قَالَ ابْنَ عُمَر . فَحَدَّثُهُ ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهَى حَائِضٌ . فَأُمِر أَنْ يُراجِعَها . قَالَ : فَمَهُ ؟ أَوْ إِنْ عَجَزَ واسْتَحْمَقَ ؟

أخرجه البخاري في الطلاق (٢٥٨٥) باب « من طلق و هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق » الفتح (٩: ٣٥٦) ، وفي مواضع أخرى في الطلاق ، ومسلم في الطلاق (٣٥٩٧) في طبعتنا ، وبرقم : ١٠ - (٣٥٦) في طبعة عبد الباقي ، باب « تحريم طلاق الحائض » . ورواه أبو داود في الطلاق (٢١٨٧، ٢١٨٤) في طبعة عبد الباقي ، باب « تحريم طلاق الحائض » . ورواه أبو داود في الطلاق (٢١٤١) باب « ما جاء ٢١٨٤) باب « في طلاق السنة » (٣: ٢٠٨٥) ، والنسائي في الطلاق (٣: ٢١١) باب « الطلاق لغير العدة » ، (٣: ٤١١) باب « الرجعة» ، ورواه ابن ماجه في الطلاق (٢: ٢٠١) باب « طلاق من السنة» (١: ١٥٠) .

٢٦٦٤٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَخَلَفُ بْنُ حَمَّدٍ ، قَالاً : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدٍ ، وَخَلَفُ بْنُ حَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللَّهِ بن يحيى ، عَنْ أبيهِ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ عن نافع ، مُطرف ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللَّهِ بن يحيى ، عَنْ أبيهِ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ عن نافع ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمرَ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ، وَهِي حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيّةً أَنْ يُطَهّرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرى ، ثُمَّ يُمهِلَها أَنْ يُرَاجِعَها ، ثُمَّ يُمهيكها حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَةً أُخْرى ، ثُمَّ يُمهلِها ، فَلْيُطَلِّقُها حِينَ تَطْهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَها، فَتَلْكَ العِدَّةُ النِّي أَمرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ أَنْ يُطَلِّقَها ، فَلْيُطَلِّقُها حِينَ تَطْهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَها، فَتِلْكَ العِدَّةُ النِّتِي أَمرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ أَنْ يُطَلَّقَها ، فَلْيُطَلِّقُها حِينَ تَطْهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَها، فَتِلْكَ العِدَّةُ النِّتِي أَمرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ أَنْ يُطَلَّقَ لَها النِّسَاءُ(١) .

٢٦٦٤٨ - وكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : إِذَا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَآتَكَ ، وَهِي حَائِضٌ مَرَّةً ، أو مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ أَمَرَ بِهَذَا وَأَنْ كُنْتَ طَلَّقْتُها ثَلاثًا ، وَهِي حَائِضٌ مَرَّةً ، أو مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ أَمَرَ بِهِذَا وَأَنْ كُنْتَ طَلَّقَتُها ثَلاثًا ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنكَحَ زَوْجًا غَيركَ ، وعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمْرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكِ (٢) .

٢٦٦٤٩ – وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ مِنَ الأَعْمَالِ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بَهَا إلى اللَّهِ عَزَّ وجلَّ ، كَالصَّلَاةِ ، وَالصِّيَامِ ، وَغَيْرِهما ، فَلَا تَقَعُ إلا عَلَى سُنَّتِها ، وَإِنَّما هِيَ زَوَالُ عِصْمَةٍ فِيها حَقِّ لآدَمِيٍّ ، فَكَيْفَمَا أَوْقَعَهُ عَلَى سُنَّتِهِ ، أو عَلَى غَيْرِ سُنَّتِهِ وَقَعَ ، إلا أَنَّهُ إِنْ أَوْقَعَهُ عَلَى غَيرِ سُنَّتِهِ أَثِمَ ، وَلَزِمَهُ مَا أَوْقَعَ مِنْهُ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الطلاق (۳۳۲) باب « وبعولتهن أحق بردهن » في العدة ، فتح الباري (۹ : ۲۰ (۱۶۷۱) ، ومسلم في الطلاق (۳۰۸۹) في طبعتنا ، وبرقم : ۲ – (۱۶۷۱) في طبعة عبد الباقي – باب « تحريم طلاق الحائض بغير رضاها » ، وأبو داود في الطلاق (۲۱۸۰) باب « في طلاق السنة » (۲۰۵۲).

<sup>(</sup>٢) عند مسلم عقيب الحديث.

. ٢٦٦٥ - وَمُحَالٌ أَنْ يَلْزِمَ المُطِيعُ المُتَّبِعُ لِلسُّنَّةِ طَلاقهُ ، وَلا يلزمُ العَاصِي المُخَالِفُ ؛ لأَنَّهُ لَو لَزَمَ المُطيعُ لَمْ يَكُنْ العَاصِي لَكَانَ العَاصِي أَحَسنَ حَالاً ، وأَحَقَّ مِنَ المُطيعِ .

اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ فِي أَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ لازِمٌ ؛ لِقُولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [ الطلاق: ١ ] يَقُولُ : عَصى رَبَّهُ ، وَفَارَقَ امْرَأَتُهُ .

٢٦٦٥٢ - وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ حَائِضًا ، هَلْ يُجبَرُ عَلَى رَجْعَتِها إِنْ أَبِي ذَلِكَ (\*) ؟.

(\*) المسألة - ٤٨٥ - قال المالكية: من طلق زوجته وهي حائض أجبر على أن يراجعها إن كان الطلاق رجعيًا ، حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ، ثم تطهر منها ، فإذا دخلت في الطهر الثاني ، فإن ثماء أمسكها ، وإن ثماء طلقها . فإن أبي الرجعة هدد بالسجن ، فإن أبي سجن فعلاً ، فإن أبي هدد بالضرب ، فإن أبي ضرب بالفعل ، يفعل ذلك كله في مجلس واحد . فإن أبي الارتجاع ، ارتجع الحاكم ، بأن يقول : ارتجعتها لك .

وعرَّف الحنفية الطلاق بأنه طلاق سنة ، وطلاق بدعة :

وطلاق البدعة: أن يطلقها ثلاثًا أو اثنتين بكلمة واحدة ، أو يطلقها ثلاثًا في طهر واحد ؛ لأن الأصل في الطلاق الحظر ، لما فيه من قطع الزواج الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية ، والإباحة إنما هي للحاجة إلى الحلاص ، ولا حاجة إلى الجمع في الثلاث ، أو في طهر واحد ؛ لأن الحاجة تندفع بالواحدة ، وتمام الحلاص في المفرق على الأطهار ، والزيادة إسراف ، فكان بدعة . فإذا فعل ذلك وقع الطلاق ، وبانت المرأة منه ، وكان آثمًا عاصيًا ، والطلاق مكروه تحريمًا ؛ لأن الحظر أو النهي لمعنى في غير الطلاق وهو فوات مصالح الدين والدنيا ، مثل البيع وقت النداء لصلاة الجمعة صحيح مكروه لمعنى في غيره ، والصَّلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مكروهة لمعنى في غيرها ، وكذا إيقاع أكثر من طلقة ، إذ لا حاجة إليه . لذا تجب رجعة المطلقة في الحيض أو النفاس ، على =

٢٦٦٥٣ – فَقَالَ مَالِكٌ ، وأَصْحَابُهُ : يُجْبَرُ عَلَى رَجْعَتِها إِذَا طَلَّقَها ، وَفِي الحَيْضِ، أو فِي دَمِ النَّفَاسِ ، حَمَلُوا الأَمْرَ ، وَذَلِكَ عَلَى الوُجُوبِ ، وَقَاسُوا النَّفَاسَ عَلَى الحَيْضِ .

٢٦٦٥٤ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَالثَّورِيُّ ، والأُوزَاعِيُّ ،

= الأصح رفعًا للمعصية وللأمر السابق : « مره فليراجعها »، فإذا طهرت طلقها إن شاء أ وأمسكها . وقال الشافعية :

أما الطلاق البدعي : فهو اثنان : أحدهما – طلاق المدخول بها في حال الحيض من غير حمل ، لقوله تعالى : ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة ، وزمن الحيض لا يحسب من العدة ، وسبب الحرمة : تضررها بطول العدة ، فإن بقية الحيض لا تحسب منها . والنفاس كالحيض . ويؤيده حديث أمر ابن عمر بمراجعة امرأته التي طلقها في الحيض .

والثاني – طلاق من يجوز أن تحبل في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين الحمل ؛ لأنه إذا طلقها في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين الحمل ، لم يأمن أن تكون حاملاً ، فيندم على مفارقتها مع " الولد ، ولأنه لا يعلم هل علقت بالوطء ، فتكون عدتها بالخمل ، أو لم تعلق ، فتكون عدتها بالأقراء (الأطهار).

ويسن خلافًا للمالكية والحنفية مراجعة المرأة المطلقة بدعيا ، ثم إن شاء طلق بعد الطهر .

ولو قال لحائض: أنت طالق للبدعة ، وقع الطلاق في الحال . وإن قال لها: أنت طالق للسنة ، فيقع الطلاق حين تطهر من الحيض أو النفاس ، بأن تشرع في الطهر ، ولا يتوقف على الاغتسال ، لوجود الصفة قبله .

ولو قال لمن في طهر لم تجامع فيه وهي مدخول بها : أنت طالق للسنة ، وقع في الحال لوجود الصفة. وإن جومعت فيه ولم يظهر حملها ، فيقع الطلاق حين تطهر بعد حيض ، لشروعها حينئذ في العدة .

ولو قال لمن في طهر : أنت طالق للبدعة ، فيقع الطلاق في الحال إن جومعت فيه أو في حيض قبله ولم يظهر حملها ، لوجود صفة البدعة ،فإن لم تجامع على النحو المذكور فيقع الطلاق حين تحيض . وَأَبْنُ أَبِي لَيْلَى، وأحمد بن حنبل، وإسْحَاقُ، وَأَبْنُ شبرمَةَ، وَأَبُو ثَورٍ، والطَّبَرِيُّ: يُؤْمَرُ بِرَجْعَتِها، وَلا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ.

٢٦٦٥ – وَقَالَ دَاوُدُ : كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا وَاحِدَةً ، أَو اثْنَتَيْنِ أُجْبِرَ عَلَى رَجْعَتِها ] (١) .

٢٦٦٥٦ - قَالَ أَبُو عُمَو : لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَمْ يُجْبَرْ عَلى رَجْعَتها ، فَدَلَّ ذَلكَ [عَلى](٢) أَنَّ الأَمْرَ بِمُرَاجَعَتِها نَدْبٌ . [ واللَّهُ أَعْلَمُ](٣) .

٢٦٦٥٧ - وقَالَ مَالِكٌ . وأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ : يُجْيَرُ المُطلِّقُ فِي الحَيْضِ عَلَى الرَّجْعَةِ فِي الحَيْضَةِ بَعْدَ الطَّهُرِ ، وَفِي الطُّهُرِ بَعْدَها ، وَ[ فِي] (٤) الحَيْضَةِ بَعْدَ الطَّهُرِ ، وَفِي الطُّهُرِ بَعْدَها مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُها ، إلا أَشْهَبَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ قَالَ : يُجبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ الطُّهُرِ بَعْدَها مَا لَمْ تَطْهُرْ مِنْها ، فَإِذَا صَارَتْ فِي حَالٍ يَجُوزُ لَهُ طَلاقُها فِيهِ لَمْ يُجْبَرُ عَلَى رَجْعَتِها .

٢٦٦٥٨ - وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَالِكٌ ، وَأَصْحَابُهُ أَنَّهُ لا يُطَلِّقُها فِي الطُّهْرِ الأُوَّلِ ؛ لأَنَّهُ يَمسُّها فِيهِ ، فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَهُ ، ثُمَّ طَهُرَتْ طَلَّقَها إِنْ شَاءَ .

٢٦٦٥٩ – وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى رَجْعَتِها ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ طَلاقُهُ قَدْ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ ، وَإِنَّمَا يُجَبَرُ

<sup>(</sup>١) حتى هنا ينتهي الخرم المشار إليه في بداية الفقرة (٢٦٦١) .

<sup>(</sup>٢) ، (٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س).

وَيُؤْمَرُ إِذَا طَلَّقَهَا حَائِضًا(١).

(١) أضاف المصنف في « التمهيد » ( ١٥ : ٢٩ - ٧٠) :

واختلفوا فِيمن طَلَّقَ امرأته ثلاثا مجتمعات في طُهْر لم يَمَسَّها فيه ، أوْ أَرْدَفَها في كل طهر من الأطهار التي يعتد بها في عدتها تطليقة بعد أن طَلَّقها واحدة في طُهْر لم يمسَّها فيه : هل هو بهذين الفعلين أو بأحدهما مطلق للسنة أم لا ؟ .

فقال مالك وأصحابه: طلاق السنة أن يطلق طلقة في طهر لم يمس فيه ولو كان في آخر ساعة منه، ثم يمسها حتى تنقضي عدتها ، وذلك بظهور أول الحيضة الثائية في الحرة ، أو الحيضة الثانية في الأمة ؛ فيتم للحرة ثلاثة أقراء ، وللأمة قرآن ؛ والقرء الطهر المتصل بالدم عندهم ، فإن طلقها في كل طهر تطليقة ، أو طلقها ثلاثا مجتمعات في طهر لم يمسها فيه ، فقد لزمه – وليس بمطلق للسنة عند مالك وجمهور أصحابه .

وهو قول الأوزاعي ، وأبي عبيد .

وقال أشهب: لا بأس أن يطلقها في كل طهر تطليقة - ما لم يرتجعها في خلال ذلك - وهو يريد أن يطلقها في أن يطلقها في كل طهر مرة ؛ وعلى هذا يخرج ما رواه يحيى بن يحيى في الموطأ في تفسير قراءة ابن عمر : ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لِقُبِل عدتهن .

قال يحيى : قال مالك : يريد بذلك أن يطلق الرجل امرأته في كل طهر .

وهذ التفسير لم يروه أحد عن مالك في الموطأ غير يحيى – والله أعلم .

(١) ما بين الحاصرتين سقط في (ك).

(٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س).

٢٦٦٦١ – وَكَانَ هَـذَا مِنْهُ عَلَيْكُ بَيَانًا لِقَـولِهِ عَزَّ وجلَّ : ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١]

٢٦٦٦٢ - وَقَدْ قُرِئَتْ: لِقبلِ عِدَّتِهِنَّ ، أَيْ لاسْتِقْبَالِ عِدَّتِهِنَّ .

٢٦٦٦٣ - وَنَهَى عَنِ الطَّلَاقِ فِي الحَيْضِ ؛ لأَنَّها لا تستقبلُ العِدَّةَ فِي تِلْكَ الحَيْضَةِ مِنَ الحَيْضَةِ مِنَ الحَيْضَةِ مِنَ الخَيْضَةِ مِنَ الخَيْضَةِ مِنَ النَّلاثِ حِيضٍ عِنْدَهُ حَتَّى تستَقبلَ حَيضَةً بْعْدَ طُهْرٍ .

٢٦٦٦٤ – وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي [ مَعْنَى] (١) نَهْيهِ عَلَيْكُ ابْن عُمَرَ ، عَنِ الطَّلاقِ فِي الحَيْضِ ، وَأَمرَهُ إِيَّاهُ بِالـمُرَاجَعَةِ ، فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ تَكْرَارِهِ .

٢٦٦٦٥ - وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ ، والخَلَفُ مِنَ العُلَمَاءِ فِي مَعْنى « الأَقْرَاءِ » الَّتى عَنَاهُ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ بقَوله : ﴿ ثَلاثَة قُروء ﴾ (\*) [ البقرة : ٢٢٨] .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٥٨٥ – القرءُ لغة مشتركة بين الطهر ، والحيض ويجمع على : أقراء ، وقروء ، وأقرء .

قال الحنفية والحنابلة: المراد بالقرء: الحيض؛ لأن الحيض مُعرَّف لبراءة الرحم، وهو المقصود من العدة، فالذي يدل على براءة الرحم إنما هو الحيض لا الطهر، ولقوله تعالى: ﴿ واللائمي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم، فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائمي لم يحضن ﴾ فنقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر، فدل على أن الأصل الحيض، كما قال تعالى: ﴿ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا ﴾.

ولأن المعهود في الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض ، قال النبي علله للمستحاضة : « دعي الصلاة أيام أقرائك » وهو المعبر عن الله ، وبلغة قومه نزل القرآن ، وقال عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش: « انظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي ، وإذا مر قرؤك فتطهري ، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء» .

٢٦٦٦٦ - فَقَالَ مِنْهِم قَائِلُونَ ، وَهُمْ أَهْلُ العِرَاقِ : الْأَطْهَارُ فِي [ مَعْنى](١) هَذِهِ الآيَةِ الحِيضُ .

٢٦٦٧ – وَقَالَ آخَرُونَ ، وَهُمْ جُمهورُ أَهْلِ الـمَدِينَةِ ، [ مَعْنَاه](٢) : الأَطْهَارُ ، وَالطُّهْرُ مَا بَيْنَ الحَيْضَةِ ، والحَيْضَةِ .

٢٦٦٦٨ – وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ اللَّغَةِ ، وَالعِلْمِ بِلِسَانِ العَرَبِ أَنَّ القَرْءَ يَكُونُ فِي اللِّسَانِ العَرَبِيِّ حَيضَةً ، وَيَكُونُ طُهْرًا .

<sup>=</sup> وقال على : « طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان » ، فإذا اعتبرت عدة الأمة بالحيض ، كانت عدة الحرة كذلك .

ولأن ظاهر قوله تعالى : ﴿ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ وجوب التربص ثلاثة كاملة ، ومن جعل القروء الأطهار ، لم يوجب ثلاثة ؛ لأنه يكتفي بطهرين وبعض الثالث ، فيخالف ظاهر النص . ومن جعله الحيض أوجب ثلاثة كاملة ، فيوافق ظاهر النص ، فيكون أولى من مخالفته .

ولأن العدة استبراء ، فكانت بالحيض . كاستبراء الأمة ، لأن الاستبراء لمعرفة براءة الرحم من الحمل، والذي يدل عليه هو الحيض ، فوجب أن يكون الاستبراء به .

وقال المالكية والشافعية: القرء هو الطهر؛ لأنه تعالى أثبت التاء في العدد ( ثلاثة) ، فدل على أن المعدود مذكر ، وهو الطهر ، لا الحيضة . ولأن قوله تعالى : ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ أي في وقت عدتهن ، لكن الطلاق في الحيض محرم كما بينا في بحث الطلاق البدعي ، فيصرف الإذن إلى زمن الطهر . وأجيب بأن معنى الآية مستقبلات لعدتهن .

ولأن القرء مشتق من الجمع ، فأصل القرء الاجتماع ، وفي وقت الطهر يجتمع الدم في الطهر ، وأما الحيض فيخرج من الرحم . وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفته .

الكتاب شرح اللباب للقدوري (٣ : ٨٠) ، القوانين الفقهية (٢٣٥) مغني المحتاج (٣ : ٣٨٥) ، المغنى (٧ : ٢٥٠) . المغنى (٧ : ٢٥٠) .

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : ( معناها ) .

٢٦٦٦٩ - وَلَا اخْتَلَفَ [ العُلَمَاءُ](١) فِي ذَلِكَ أَيَضًا ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي المَعْنَى المَعْنَى المُعنَى المُعنى المُرادِ بِقَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [ البقرة : (٢٢٨] على القَولَيْنِ الـمَذْكُورَيْنِ .

٢٦٦٧ - وَقَدْ ذَكُرْنَا أَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ القَرْءَ: الطَّهْرَ.
 ٢٦٦٧ - ويَدُلُّ مِنَ السُّنَّةِ أَيضًا أَنَّهُ الحَيْضُ، قَولُهُ عَلَيْكُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ: « اتْرُكِي الصَّلاةَ أَيَّام خَيْضِها.
 الصَّلاةَ أَيَّامَ أقرائِكِ» (٢) ، والصَّلاةُ لا تَتْرُكُها إلا فِي أَيَّام حَيْضِها.

٢٦٦٧٢ - وَقَدْ أُوْرَدْنَا مِنْ شَوَاهِدِ [ أَشْعَارِ العَرَبِ] (٣) عَلَى القَولَيْنِ جَمِيعًا مَا فِيهِ بَيَانٌ ، وَكِفَايَةٌ في التَّمْهِيدِ »(٤) .

٢٦٦٧٣ – وَذَكَرْنَا – أَيضًا – قَولَ مَنْ قَالَ : إِنَّ القرْءَ الوَقْتُ ، وَشَاهِدُهُ مِنَ الشَّعْرِ أيضًا .

٢٦٦٧٤ – وَاجْتلبنا أَقُوالَ أَهْلِ اللَّغَةِ هُنَاكَ فِي الأَقْرَاءِ ، وَمَا لَوَّحْنَا بِهِ هَاهُنَا كَافٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّه<sup>(°)</sup> .

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ﴿ أَهُلُ الْعُلْمِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وقد تقدم ، وانظر فهرس أطراف الأحاديث .

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س): الشعر ١ .

<sup>(3)(°/ :</sup> FA - AA).

<sup>(</sup>٥) قال أبو عمر بن عبد البر في ( التمهيد ) (١٥ : ٨٦) .

أصل القرء – في اللغة – الوقت . والطهور ، والجمع ، والحمل أيضا : فقد يكون القرء وقت جمع الشيء وقد يكون وقت طهوره ، ووقت حبسه والحمل به .

قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب القروء : الأوقات الواحد قرء – وهو الوقت .

قال : وقد يكون حيضًا ، ويكون طهراً ؛ وقال الحليل أقرأت المرأة – إذا دنا حيضها ، وأقرأت =

٢٦٦٧٥ - فَمِنْ شَاهِدِ الشُّعْرِ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأُطَهَارُ قُولُ الْأَعْسَى(١):

وَفِي كُلِّ عَامٍ أَنْتَ جَاشِمُ غَزْوَةٍ تَشُدُّ لأَقْصَاهَا عَزِيمَ عَزَائكَا(٢)

مُورَّثَة مَالاً وَفِي الْحَمْدِ رِفْعَةً لَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَاتُكَا(٣)

٢٦٦٧٦ - يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْ نِسَاءَهُ فِي أَقْرَائِهِنَّ يَعْنِي أَطْهَارِهِنَّ (٤) .

٢٦٦٧٧ – وَمِنْ شَاهِدِ هَذَا الشُّعْرِ [ فِي أَنَّ] (٥) القَرْءَ الحَيْضُ، قُولُ الآخَرِ:

يَارُبُّ ذِي ظعن على فارض

لَهُ قرْءٌ كقرْءِ الحائِضِ

٢٦٦٧٨ - وَقَدْ رُوِيَ : يَارُبُّ ذِي ضبٍّ .

= إذا استقز الماء في رحمها ؛ وقعدت المرأة أيام إقرائها - أي أيام حيضتها .

وقال قطرب : تقول العرب : ما أقرأت هذه الناقة – سلاقَطُّ ، أي لم ترم به .

وقالوا : قرأت الناقة أقرءًا : وذلك معاودة الفحل إياها – أوان كل ضراب .

وقالوا أيضاً : قرأت المرأة قرءا – إذا حاضت أو طهرت ، وقرأت أيضاً : إذا حملت .

(١) هو ميمون بن قيس بن جندل ، وتقدمت ترجمته بحاشية الفقرة (٦: ٨٦٨١) .

(٢) ( جشم الشيء) تكلفه ، وتحمل متاعبه ، والعزيم : العدو الشديد ، والعزاء : الصبر .

(٣) من قصيدة من البحر الطويل يمدحُ بها هُوْذَةَ بنَ عَلِيَّ الْحَنفِيُّ ، ومطلعها :

أَتَشْفَيِكَ « تَيًّا » أَمْ تُرِكْتَ بِدَائِكَا وَكَانَتْ فَتُولاً لِلرِّجَالِ كَذَلِكَا وَأَقْصَرْتَ عُنْ ذِكْرِ البَطَالَةِ والصَّبَى وَكَانَتْ سَفَاهًا ضَلَّةً مِنْ ضَلالِكَا

ديوان الأعشى : ١٤١ .

(٤) المعنى العام للبيتين معًا:

لك في كل عام غزوة أنت جاشمها ، تُجمِّع لها صبرك وجلدك ، فتعود منها بالمال والمجد الذي يعوضك عما عانيت من البعد عن نسائك اللاتي يترقبن عودتك في شوق .

(٥) في (ي، س): (على ١٠ .

٢٦٦٧٩ - وَالضَّبُّ العَدَاوَةُ ، وَالظَّعْنُ مِثْلُهُ .

٢٦٦٨٠ - يَقُولُ: إِنَّ عَدَاوَتَهُ تَهيجُ حِينًا بَعْدَ حِينِ . كَمَا يَهِيجُ الحَيْضُ وَقْتًا بَعْدَ
 وَقْتٍ .

٢٦٦٨١ - وَمِمَّنْ قَالَ : إِنَّ القُرْءَ وَقْتُ الحَيْضِ ، وَوَقْتُ الطَّهْرِ ، اسْتَشْهَدَ بِقُولِ الهذليِّ :

كَرِهْتُ العَقْرَ عَقَرَبَنِي شليل ِ إِذَا هَبَّتْ لِقَارِئِها الرِّيَاحُ

٢٦٦٨٢ – يَعْنِي لوقْتِها .

٢٦٦٨٣ – وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ ، قَالَ : حَدَّتَنِي مُحْمُودُ بْنُ حَسَّانِ النحوي ، قَالَ : حَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّلْكِ بْنُ هشام ، قَالَ : حَدَّتَنِي أَبُو زَيْدِ الأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو بْنَ العَلاءِ يَقُولُ : العَرَبُ تُسَمِّي الطُّهْرَ قَرْءًا . [ وَتُسَمَّيُّ الحَيْضَ قَرْءًا] (١) وتُسَمِّي الطَّهْرِ جَمِيعًا قُرْءًا (٢) .

٢٦٦٨٤ – وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ : أَصْلُ القَرْءِ الوَقْتُ ، يُقَالُ : أَقْرَأَتِ النَّجُومُ إِذَا طَلَعَتْ لِوَقْتِها .

٢٦٦٨٥ - قَالَ أَبُوعُمَو : قَولُ مَنْ قَالَ : إِنَّ القرْءَ مَأْخُوذٌ [ مِنْ قَولِهِم] (٣) : قَرَيْتُ

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٢) شرح معاني الآثار (٣: ٦٠).

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س) .

الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ لَيْسَ بِشَيْءٍ عِنْدَهُم ؛ لأَنَّ القرْءَ مَهْمُوزٌ ، وَهَذَا غَيْرُ مَهْمُوزٍ .

٢٦٦٨٦ - وَأَمَّا اخْتِلافُ العُلَمَاءِ فِي مَعْنَى الأَقْرَاءِ ، فَذَكَرَ مَالِكٌ [ فِي هَذَا البَابِ](١) :

الْمُؤْمِنِينَ؟ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَة بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ . حِينَ دَخَلَتْ فِي الدِّم مِنَ الْحَيْضَةِ التَّالِثَةِ .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ . فَقَالَتْ : صَدَقَ عُرُوةً . وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ ، فَقَالُوا : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كَرُوةً . وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ ، فَقَالُوا : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كَتَابِهِ ﴿ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [ البقرة : ٢٢٨] فَقَالَتْ عَائِشَةُ : صَدَقْتُمْ ، تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ (٢) .

١١٧٨ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ يَقُولُ هَذَا . يُرِيدُ قَوْلَ هَذَا . يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةَ إلا وَهُوَ يَقُولُ هَذَا . يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةً إلا وَهُوَ يَقُولُ هَذَا . يُرِيدُ

١٧٩ – مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ الْأَحْوَصَ (١) هَلَكَ بِالشَّامِ . حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ التَّالِثَةِ ،

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٧٧٥ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٦٥٦) ، وشرح معاني الآثار (٣ : ٢١) .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٥٧٧ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٦٥٧) ، ولم يرد في نسختي (ي ، س) ، وثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٤) هو الأحوص بن عبد بن أمية بن عبد شمس ، وكان عاملاً لمعاوية على البحرين .

وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا . فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذلك َ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ : إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ، وَبَرِئَ مِنْهَا ، وَلا تَرِثُهُ وَلا يَرِثُهَا (١) .

حَدَّثَنِي ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ نَافع ، عَنْ سُليمان بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الْأَحْوَصَ – رَجُلاً حَدَّثَنِي ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ نَافع ، عَنْ سُليمان بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الْأَحْوَصَ – رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ – طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أو تَطْلِيقَتَيْن ، فَمَات ، وَهِيَ فِي الدَّم مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَة ، فَرُفعَ ذَلِكَ إلى مُعَاوِيَة ، فَسَأَلَ عَنْهَا فُضَالَة بْنُ عُبيد ، وَمَنْ هُنَاكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّيْ عَنِيْ ، فَمَات ، فَقَالَ : لا تَرِثُهُ ، وَلَو مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا .

قال: وَكَانَ ابْنُ عُمَر يَرِي ذَلكَ .

وَفِي هَٰذَا البَابِ :

• ١١٨ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبِي بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ في الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ يَقُولُونَ : إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ في الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٥٧٧ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٦٥٨) .

<sup>(</sup>٢) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٣) في مصنفه (٥: ٢١٠)

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٥) سقط في (ي ، س) .

٣٢ – الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارِ / ج ١٨

زَوْجِهَا ، وَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا . وَلا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا(١) .

أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عَنْ نَافع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا (٢) .

قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ فَدَحَلَتْ فِي الدَّمِ ، مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنهُ وَحَلَّتْ (٣) .

٢٦٦٨٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يَعْنِي لِلأَزْوَاجِ .

٢٦٦٨٩ - وَهَذَا كُلُّهُ قَولُ مَنْ قَالَ : الأَقْرَاءُ : الأَطْهَارُ ؛ لأَنَّهُ إِذَا طَلَّقَها فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّها فِيهِ ، فَهِي تَعْتَدُّ بِهِ قَرْءًا ، سَوَاءً طَلَّقَها فِي أُوَّلِهِ ، أَو فِي آخِرِهِ ؛ لأَنَّ خُرُوجَها مِنْ ذَلِكَ الطَّهْرِ ، وَدُخُولَها فِي دَمِ الْحَيْضِ بَعْدَهُ قَرَّةً ، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ مِنْهُ ، وَدَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ ، وَانْقَضَى طُهْرُها ، الحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ قَرْءًا ثَابِتًا ، فإذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ ، وَانْقَضَى طُهْرُها ، وَدَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ ، وَانْقَضَى طُهْرُها ، وَبَانَتْ مِنْ وَدَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ ، وَانْقَضَى طُهْرُها ، وَبَانَتْ مِنْ وَدَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِيَةِ ، وَقَدْ كَمُلَ لَها ثَلاثَةُ قُرُوءٍ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُها ، وَبَانَتْ مِنْ وَدْجِها ، وَحَلَّتْ لِلْأَوْقَ مِ الْحَيْضَةِ الثَّالِيَةِ ، فَقَدْ كَمُلَ لَها ثَلاثَةُ قُرُوءٍ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُها ، وَبَانَتْ مِنْ وَوْجِها ، وَحَلَّتْ للأَرْوَاجِ .

• ٢٦٦٩ – وَهَذَا كُلُّهُ قُولُ مَالِك ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِهِما ، (١) [ وَأَبِي ثَوْر ٍ ، وَدَاوُدَ .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٥٧٨ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٦٥٩) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٥٧٨ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٦٦٠)

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٥٧٨ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٦٦١)

<sup>(</sup>٤) بداية خرم في نسختي (ي ، س) ، يستمر حتى نهاية الفقرة (٢٦٧٠٤).

- ٢٩ - كتاب الطلاق (٢١) با ب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض - ٣٣

٢٦٦٩١ - وَتَقَدمهم إِلَى القَولِ ، من الصَّحَابَةَ : ابْنُ عُمَرَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَعَائشَةُ .

٢٦٦٩٢ - إلا أنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَزَيْدٍ أَنَّهُما قَالا : عِدَّةُ الأُمَةِ حَيْضَتَانِ ، وَعِدَّةُ الحُرَّةِ ثَلاثُ حِيضِ (١) .

٢٦٦٩٣ - وَزَعَمَ العِرَاقِيُّونَ أَنَّ قُولَهُما مُخَالِفٌ لمَا رُوِيَ عَنْهُمَا ، وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ السَدينَة كَذَلكَ .

٢٦٦٩٤ – وَمِنَ التَّابِعِينَ : القَاسِمُ ، وَسَالِمٌ ، وَسَلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ ، وَأَبانُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَأَبْنُ شِهَابٍ ، وَكُلُّهُم يَقُولُ : إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّم مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُها ، وَحَلَّتْ للأَزْوَاجِ .

٢٦٦٩٥ - وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا مِمَّنْ قَالَ : الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ ، يَقُولُ غَيرَ هَذَا إِلاَ ابْنَ شِهَابِ الزُّهْرِيَّ ، فَإِنَّهُ قَالَ : تَلْغِي الطُّهْرَ الذي طُلِّقت فيه ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَهُ بِثَلاثَةِ أَطْهَارٍ ؛ لأَنَّ اللَّهَ تعالى يَقُولُ ﴿ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [ البقرة : ٢٢٨] .

٢٦٦٩٦ - وَاختلفَ فِي الآخرِ ، قُول أَحْمَدَ بْنِ حَنْبل ، فَقَالَ مَرَّةً : والأَقْرَاءُ الْحَيْضُ ، قَالَ : الأَطْهَارُ ، وَقَالَ الاَّسَانِيد عَمَّنْ رُويَ عَنْهُ أَنَّ الأَقْرَاءَ الأَطْهَارُ أَصَحُّ . الحَيْضُ ، قَالَ : الأَطْهَارُ أَصَحُّ . ٢٦٦٩٧ - وَرُوي عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ رَجِعَ إِلَى قُولِ عَمْرَ وَعَلَيٍّ ، فِي أَنَّهَا الحَيْضُ . ٢٦٦٩٨ - وَرُويَ عَنْهُ أَنَّهُ وَقَفَ فيها .

٢٦٦٩٩ - وَحكى الأَثْرَمُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال : الأَكَابِرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ يَقُولُونَ : الأَقْرَاءُ: الحَيَضُ .

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ١٦٦)، وسنن البيهقي (٧: ٤٤٥).

٢٦٧٠٠ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وأَصْحَابُهُ ، وَالأُوْزَاعِيُّ ، وَالحَسَنُ بْنُ حَيِّ ، وَابْنُ أَبِي لَيلى ، وَابْنُ شبرمَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَويه ، وَأَبُو عُبيدٍ : الأَقْرَاءُ : الحيضُ .

٢٦٧٠١ - وَهُوَ قُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي مُوسى الأَشْعَرِيِّ(١) .

٢٦٧٠٢ - وَرَوى وَكِيعُ بْنُ الجراحِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عيسى ابْنُ أَبِي عيسى ، عَنِ الشَّعبيِّ ، قَالَ أَحَدَ عَشَر ، أَو اثْنا عَشَر مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَنْهُم : أَبُوبَكُر ، وَعُمِرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالُوا : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَةً تَطْلِيقَةً ، أَو تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الحَيْضَةِ النَّالِثَةِ (٢) .

٣٦٧٠٣ - وَرَوى هَذَا الْحَبَرَ خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عِيسى ابْنِ أَبِي عِيسى ، عَنِ الشَّعبيِّ ، فَقَالَ فِيهِ : أَحَدَ عَشَرَ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمرُ ، وَعُمْدُ ، وَعُلَى ، وَمُعَاذٌ ، وَابْنُ مَسْعُود ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعُبادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ ، وَأَبُو مُوسى ، وَأَنسُ بْنُ مَالِك .

٢٦٧٠ - قَالَ أَبُو عُمَوَ: رَوى مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ التَّابِعِينَ غَيرَ سَعِيدِ بْنِ المُسيَّبِ: مُكْحُولُ ورَبِيعَة ، وَعَطَاءً ، وَطَاوُوسٌ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ ، والضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ ، وجَمْعً (٣).

<sup>(</sup>١) جامع البيان للطبري (٢٧٤) وما بعده ، والمغني (٢ :٢٥٤) .

<sup>(</sup>٢) المحلى (١٠: ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) نهاية الخرم في نسختي (ي ، س) المشار إليه أثناء الفقرة (٢٦٦٩) .

٢ ٢٧٠٥ – وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّ الأَقْرَاءَ : الحِيَضُ

٢٦٧٠٦ - [ وَاخْتَلَفَ هَوُلاءِ مَعَ إِجْمَاعِهِم عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ الحِيضَ الْأَفْرَاءَ الحِيضَ وَقْتِ النقضاءِ عِدَّةِ المُعْتَدَّةِ بِالحَيْضِ:

٢٦٧٠٧ – فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : لا تَنْقَضِي العِدَّةُ إِذَا كَانَ أيامها دُونَ العَشْرِ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، أو يَذْهَبَ وَقْتُ صَلاةٍ .

٢٦٧٠٨ - وَهَذَا قُولُ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ ، وَحْمَيد الطَّوِيلِ .

٢٦٧٠٩ - وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيِّ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : النَّصْرَانِيَّةُ ، وَاليَهُودِيَّةُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْمُسْلِمَةِ .

· ٢٦٧١ - قَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَهُذَا لَمْ يَقُلُهُ أَحَدٌّ مِمَّنْ جَعَلَ الأَقْرَاءَ : الحَيِض ، غَيرَ الحَسَنِ بْنِ حَيّ .

٢٦٧١١ - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَزُفَرُ : هُوَ أَحَقُّ بِها ، وَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الحَيْضَةِ التَّالِثَةِ .

٢٦٧١٢ - وَهُوَ قُولُ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ (٢) .

٢٦٧١٣ – وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ ، وَأَبُو عُبيدٍ .

٢٦٧١٤ – وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (٣) . وَلَيْسَ

والمغنى (٧ : ٥٦٤) .

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ١٩٢) ، ومصنف عبد الرزاق (٦: ٣١٥، ٣١٦) ، وسنن البيهقي (٧: ٤١٧) ، ومسند زيد (٤: ٣٤١) ، والمغنى (٧: ٥٦) ، والمحلى (١٠ : ٢٥٨) .

 <sup>(</sup>۳) مصنف عبد الرزاق (۲: ۳۱٦، وسنن سعید بن منصور (۳: ۱: ۲۹۰)، والمحلی (۲۰۹:۱۰)،

بِالقَوِيِّ عنهما .

٢٦٧١ - وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي مُوسى ، وَعُبَادَةَ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ومُعاذِ بْنِ
 جبل .

٢٦٧١٦ - وَهُوَ الْأَشْهَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (١).

٢٦٧١٧ – وَقَالَ ابْنُ شبرمَةَ (٢) : إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ ، وَبَطلَتِ الرَّجْعَةُ ، وَلَمْ يُعْتَبرِ الغُسلُ .

٢٦٧١٨ – وَهُوَ قُولُ طَاوُوسٍ ، وَسَعِيد ِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَالْأُوْزَاعِيِّ .

٢٦٧١٩ – وَرُوِيَ عَنْ شريكِ قَولٌ شَادٌ : أَنَّهَا لَو فَرَّطَتْ فِي الغُسْلِ عَشَرَ سِنِينَ ،
 لكَانَ زَوجُها أَحَقُ [ بِرَجْعَتِها] (٢) مَالَمْ تَعْتَسِلْ .

٢٦٧٢٠ – وَرُوِي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهويه أَنَّهُ قَالَ : إِذَا طَعَنَتِ الـمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، بَانَتْ ، وَانْقَطَعَتْ [ الرجعة](٤) للزَّوج ، [إلا أَنَّهُ](٥) لا يَحِلُّ لَها أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ حَيْضَتِها .

٢٦٧٢١ – وَرُويَ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

٢٦٧٢٢ – وَهُوَ قُولٌ ضَعِيفٌ بِدَلِيلِ قُولِ اللَّهِ عَزٌّ وجلٌّ : ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا

<sup>(</sup>١) المحلى (١٠: ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في حاشية الفقرة (١٧ : ٢٦٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) في (ى ، س) : ( بها ،

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ي ، س) : « لأنه » .

جُنَاحَ عَلَيْكُم فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ ﴾ [ البقرة : ٢٣٤] ، وَبُلُوغُ الاَّجَلِ هُنَا انْقِضَاءُ العِدَّةِ بِدُخُولِها فِي الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُها حَلَّتْ للأَزْوَاجِ ، وَلا جُنَاحَ عَلَيْهَا فِيمَا فَعَلَتْ مِنْ ذَلكَ .

تَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعلى ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعلى ، قَالَ : أخْبَرَنَا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعلى ، قَالَ : أخْبَرَنَا عَبْ اللهِ عَلَى ، قَالَ : أخْبَرَنَا عَبْ مُعلى ، قَالَ : أَنْ الْنِ عَبّاسِ عَبّاسِ عَبْ اللهِ أَنْها لا تَتَزَوَّجُ وَاللهَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ ال

٢٦٧٢٤ - وَهَذَا - لُو صَحَّ - احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ الاسْتِحْسَانِ.
 ٢٦٧٢٥ - وَزَعَمَ الكُوفِيُّونَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالاً: الأَقْرَاءُ الحِيضُ ؛
 لأَنَّهُما رَوَيَا عَنْهُما : عِدَّةُ الحُرَّةِ ثَلاثُ حِيضٍ ، وَعِدَّةُ الأُمَةِ حَيْضَتَانِ ، وَعِدَّةُ أُمِّ الولَدِ
 مِنْ وَفَاةٍ سَيِّدِها حَيْضَةً .

٢٦٧٢٦ – وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ مَالِك ، وَغَيرِهِ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . ٢٦٧٢٧ – وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قبيصَةَ بْنِ ذُوَيَبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَالِبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِت، قَالَ : عِدَّةُ الأُمَةِ حَيْضَتَانِ ، وَعِدَّةُ الحُرَّةِ ثَلاثُ حِيضٍ .

٢٦٧٢٨ – وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لأَنَّ مَذْهَبَهُما الَّذِي قَدَّمْنا صَحِيحٌ مَعْرُوفٌ عَنْهُما أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا طَعَنَتْ فِي الدَّم مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ، وَبَرِئَ مِنْها ، وَلا تَرِثُهُ ، وَلا يَرثُها .

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٥ : ١٦٦) .

٢٦٧٢٩ – وَقُولُهُما هَذَا فِي عِدَّةِ الْأُمَةِ ، وَالحُرَّةِ تَقْرِيبٌ عَلَى السَّائِلِ فِي العِبَارَةِ؛ لأنَّ الطَّهْرَ لا يُعْرَفُ بِتَقَدُّم الحَيْضِ قَبْلَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٦٧٣٠ - وَاحْتَجُّوا فِي أَنَّ الأَقْرَاءَ الحِيَضُ ؛ لأَنَّ المُخَالِفَ لَهُمْ يَقُولُ : عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ حَيْضَةٌ ، لاَبُدَّ أَنْ تَأْتِيَ بِها .

٢٦٧٣١ – وَاحْتَجُّوا أَنَّ اللَّهَ تَعالَى يَقُولُ : ثَلاثَةُ قُرُوءٍ ، فَلابُدَّ أَنْ تَكُونَ كَامِلَةً ، وَالْمُطَلَّقَةُ فِي طُهْرٍ قَدْ مَضَى لَمْ تَأْتِ بِثَلاثَةِ قُرُوءٍ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِدُخُولِها فِي الدَّمِ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ .

٢٦٧٣٢ - وَاحْتَجُّوا بِقُولِهِ عَلَيْكَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ: « دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ »(١).
٢٦٧٣٣ - وَقُولُهُ - عليه السَّلَامُ - لِفَاطِمَةَ « وَصَلِّي مَا بَيْنَ القُرْءِ إلى القُرْءِ »(٢) ،
وَبِأَمْسَيَاءَ يَطُولُ ذِكْرُها .

٢٦٧٣٤ - وأمَّا قُولُهم فِي أمِّ الوَلَدِ بِأَنَّها لا تنكحُ عِنْدَنا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِها، وأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى [ أَنَّ](٢) القُرْءَ الحَيْضَةُ .

٢٦٧٣٥ - فَقَدْ أَجَازَ إِسْمَاعِيلُ ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا لأُمِّ الوَلَدِ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِذَا دَخَلَتْ في الحَيْضَةِ ؛ لأنَّ ظَهُورِالدَّم بَرَاءَةٌ لِلْرَّحِمِ في الأُغْلَبِ .

٢٦٧٣٦ - وأمَّا قُولُهُم : إِنَّ اللَّهَ تَعالَى قَالَ : ﴿ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [ البقرة : ٢٢٨] وَمَنْ طَلَّقَ فَقُدْ مَضَى مِنَ الطَّهْرِ بَعْضُهُ ، فَلَمْ يَكُمُلْ لَهَا ثَلاثَةُ قُرُوءٍ بِدُخُولِها فِي الدَّمِ مِنَ الخَيْضَةِ الثَّالِئَةِ ، بَلْ هِيَ قُرآنِ ، وَبَعْضُ الثَّالِثِ .

<sup>(</sup>١) و (٢) تقدم . وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك).

٢٦٧٣٧ - فَالْجَوَابُ أَنَّ الْـمُبْتَغَى مِنَ الأَقْرَاءِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ ، وَهُوَ خُروجُ الْمَرَّةِ مِنَ الطُّهْرِ إلى الدَّمِ ، فَذَلِكَ الوَقْتُ هُوَ الْـمُبْتَغَى ، وَهُوَ المَرَاعَى ، وَقَدْ حَصلَ مِنْهُ ثَلاثَةُ أَوْقَاتِ كَاملَة لِدُخُولِها مِنَ الدَّم فِي الحَيْضَةِ الثَّالِفَةِ .

٢٦٧٣٨ - وأمَّا احْتِجَاجُهُم بِقُولِهِ - عَليهِ السَّلامُ - للمُسْتَحَاضَةِ : « دَعِي الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ » . فَإِنَّهُ أَرَادَ القُرْءَ الَّذِي هُوَ الحَيْضُ ، وَتَتَرُكُ لَهُ الصَّلاةَ ، وَلَمْ يُرِدِ القُرْءَ الَّذِي تَعْتَدُّ بِهِ المُطَلَّقَةُ وَهُوَ الطُّهْرُ ؛ بِدَلِيلٍ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ المُتَكَرِّرِ .

٢٦٧٣٩ - وَقَدْ أُوْضَحْنَا أَنَّ الحَيْضَ يُسَمَّى قُرْءًا ، كَمَا أَنَّ الطُّهْرَ يُسَمَّى قُرْءًا ، إلا أَنَّ القُرْءَ اللَّهِ يَعَالَى : ﴿ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [ البقرة : أَنَّ القُرْءَ الَّذِي هُوَ الدَّمُ لَيْسَ هُوَ المُرَادُ مِنْ قَولِ اللَّهِ تعالَى : ﴿ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [ البقرة : ٢٢٨] بَلِ المُرَادُ مِنْ ذَلِك الأطْهَارُ ، واللَّهُ أَعْلَمُ ؛ بِدَلِيلِ الإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الطَّلاقَ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا مِنْ غَيرِ جِمَاعٍ ، ولا حَيْضٍ ، فَتَبْتَدِئُ عِدَّتُها مِنْ سَاعَةِ طَلاقِهِ لَها .

٢٦٧٤ - وَهُوَ مَعْنَى قُولِهِ تَعالَى ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِقَبُلِ عَدَّتِهِنَّ ) (١) أَيْ لاسْتَقْبَالِ عَدَّتِهِنَّ ) (١) أَيْ لاسْتَقْبَالِ عَدَّتِهِنَّ ) عَدَّتُهنَّ .

٢٦٧٤١ - وَأَجْمَعُوا فِي كُلِّ امْرَأَةٍ عَلِمَتْ بِطَلاقِ زَوْجِهِا [لَها] (٢) فِي حِينِ طَلَّقَهَا أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَبْتَدِئَ عِدَّتَهَا مِنْ سَاعَةٍ وُقُوعٍ طَلاقِها .

٢٦٧٤٢ - وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأَقْرَاءَ الأَطْهَارُ ؛ لأَنَّ السُّنَّةَ المُجْتَمَعَ عَلَيْهَا أَنْ [يُطَلِّقَها] (٣) فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ لِتَعْتَدَّ مِنْ سَاعَتِها .

<sup>(</sup>۱) تقدم القول عنها أول هذا الباب ، وانظر الأم (٥ : ١٨٠) و«معرفة السنن والآثار » (١١ : ١١٠) و«معرفة السنن والآثار » (١١ : ١٢٠ – ١٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): « يطلق » .

٢٦٧٤٣ - وَمَنْ قَالَ : إِنَّ الأَقْرَاءَ : الحِيَضُ ، يَقُولُ : إِنَّهَا لا تَعْتَدُّ بِالحَيْضَةِ الَّتِي طُلُقَتْ فِيها ، وَلا تَعْتَدُّ إِلا بِحَيْضَةٍ تَسْتَأْنفُها بَعْدَ طُهْرِهَا مِنْ تِلْكَ الحَيْضَةِ ، فَيَلْزَمُهُم أَنْ يَقُولُوا إِنَّهَا قَبْلَ الحَيْضَةِ [ الثَّانِيَةِ](١) فِي غَيْرِ عِدَّةٍ .

٢٦٧٤٤ – وَحَسَّبُكَ بِهَذَا خِلافًا مِنَ القولِ ، وَخلافًا لِظَاهِرِ قُولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
 وَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١] وَلِقَولِ النَّبِيِّ عَليهِ السَّلامُ – : « فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَها النِّساءُ » .

٥ ٢ ٢٧٤ - هَذَا كُلُّهُ مَعنى قَولِ الشَّافِعِيِّ (٢) .

٢٦٧٤٦ – وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِهِ .

٢٦٧٤٧ – وَلِلْكُوفِيِّينَ حججٌ ، وَمُعَارَضَاتٌ ذَكَرُوها فِي كُتُبِهِم مِنْها :

٢٦٧٤٨ - قُولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَاللائِي يَئِسنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نُسَائِكُم إِنِ الرَّبَّتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ ﴾ [ الطلاق: ٤] فَجَعَلَ الأَشْهُرَ لِمَنْ يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ العِدَّةُ حَتَّى يَئِسْنَ مِنْهُ ، فَتَعْتَدُّ بِالشَّهُورِ .

٢٦٧٤٩ - وَقَالُوا : وَالطُّهْرُ جَائِزٌ أَنْ تُطَلَّقَ فِيهِ إِلَى آخِرِهِ ، فلا يَحْصُلُ لَها قُرْآنِ ، وَاللَّهُ تَعالَى يَقُولُ : ﴿ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [ البقرة : ٢٢٨] .

· ٢٦٧٥ – وَإِذَا ذَكَرَ [ عِدَّةَ]<sup>(٣)</sup> الشُّهُورِ وَالأَيَّامِ لَمْ يجز بعض ذَلِكَ العَدَد كَقُولِهِ

<sup>(</sup>١) في (ي ، س): ( الثالثة ٥ .

<sup>(</sup>٢) الأم (٥: ١٨٠) باب ٥ جماع وجه الطلاق ٥.

<sup>(</sup>٣) في (ك): « عدد».

تَعالَى : ﴿ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا ﴾ [ البقرة : ٢٣٤] ، وَصِيَامُ الثَّلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحجّ ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَالحَجُّ أَشْهُرٌّ مَعْلُومَاتٌ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ عَدَدًا ، أو بِأَشْيَاءَ فِيها تَشْعِيبٌ لَمْ أَرَ لِذِكْرِها وَجْهًا ، وَبِاللَّهِ التَّوفِيقُ .

٢٦٧٥١ – وَأُمَّا مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي هَذَا البَابِ.

يَسَارٍ ، أَنَّهُ مَانُوا يَقُولُونَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلاثَةُ قُرُوءٍ . وَابْنِ شِهَابٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلاثَةُ قُرُوءٍ .

٢٦٧٥٢ - بَعْدَ ذِكْرِهِ فِي بَابِ طَلاقِ الْمُخْتَلَعَةِ عَلَى حَسبِ مَا ذَكَرَهُ هَاهُنَا ، وَذَكَرَ أَيضًا هُنَاكَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلَعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةَ(١) ، فَقَدْ ذَكَرْنَا مَا هُنَاكِ لِلْعُلْمَاءِ مِنَ التَّنَازُعِ وَالاَخْتِلافِ فِي طَلاق المُختلعة ، والحَمْدُ لَلَّه .

١١٨٤ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الأَقْرَاءُ .
 وَإِنْ تَبَاعَدَتْ (٢) .

٢٦٧٥٣ – هَذَا إِجْمَاعٌ مِنَ العُلَمَاءِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ ، وَلَمْ تَكُنْ مُرتَابَةً، وَلا مُسْتَحَاضَةً .

٢٦٧٥٤ - [ فَإِنْ كَانَتْ مُرْتَابَةً ، أَو مُسْتَحَاضَةً ] (٣) ، فَيَأْتِي القَولُ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ [جَامعِ] عَدَّةِ الطّلاقِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالَى .

١١٨٥ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ؛ أَنَّ

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (١١٥٤) ١٢ – باب « طلاق المختلعة » .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٧٨٥ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٦٦٣) .

<sup>(</sup>٣) و (٤) سقط في (ي ، س).

امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ الطَّلاقَ. فَقَـالَ لَهَـا: إِذَا حِضْتِ فَآذِنِينِي. فَلَمَّا حَاضَتْ آذَنَتْهُ. فَطَلَّقَهَا(١). فَقَالَ: إِذَا طَهُرْتِ فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ. فَطَلَّقَهَا(١).

قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فَي ذَلكَ .

٢٦٧٥٥ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا هُوَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ الذي يُسَمِّيه العُلَمَاءُ طَلاقَ السُّنَّةِ، لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَها وَاحدَةً(\*).

والأصل في التقسيم قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي إِذَا طَلَقْتُمَ النَّسَاءَ ، فَطَلَقْتُوهُنَ لَعَدَّتُهُن ﴾ قال ابن مسعود وابن عباس : طاهرات من غير جماع .

وحديث ابن عمر المتقدم لما طلق امرأته وهي حائض ، فقال النبي عَلِيَّة لعمر : « مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، ثم إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمس » .

وللفقهاء مع اتفاقهم على التقسيم آراء في تحديدالطلاق السني والبدعي ، ونوع الحكم في البدعي . فذهب الحنفية إلى التقسيم ثلاثي ، أي أن الطلاق ثلاثة أنواع : أحسن الطلاق ، والطلاق الحسن ، والطلاق البدعي .

فأحسن الطلاق: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة ، في طهر لم يجامعها فيه ، ويتركها حتى تنقضي عدتها ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون ألا يزيد الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة ، فإن هذا أفضل عندهم من أن يطلقها الرجل ثلاثًا عند كل طهر واحدة ؛ ولأنه أبعد من الندامة ؛ لتمكنه من التدارك ، وأقل ضررًا بالمرأة .

الطلاق الحسن : هو طلاق السنة : وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثًا في ثلاثة أطهار ، في كل طهر تطليقة ، يستقبل الطهر استقبالاً ، عملاً بأمره عليه في حديث ابن عمر المتقدم .

وطلاق البدعة: أن يطلقها ثلاثًا أو اثنتين بكلمة واحدة ، أو يطلقها ثلاثًا في طهر واحد ؛ لأن الأصل في الطلاق الحظر ؛ لما فيه من قطع الزواج الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية ، والإباحة إنما هي للحاجة إلى الخلاص ، ولا حاجة إلى الجمع في الثلاث ، أوفى طهر واحد ؛ لأن الحاجة =

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٥٧٨ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٦٦٤) .

<sup>(\*)</sup> المسألة -- ٨٦ - قسم الفقهاء الطلاق من حيث موافقته السنة والبدعة إلى : سني وبدعي ، والسنة: ما أذن الثمارع فيه ، والبدعة : ما نهى الثمرع عنه .

......

= تندفع بالواحدة ، تمام الخلاص في المفرق على الأطهار ،والزيادة إسراف ، فكان بدعة . فإذا فعل ذلك وقع الطلاق ، وبانت المرأة منه ، وكان آثمًا عاصيًا ، والطلاق مكروه تحريمًا ؛ لأن الحظر أو النهي لمعنى في غير الطلاق وهو فوات مصالح الدين والدنيا ، مثل البيع وقت النداء لصلاة الجمعة صحيح مكروة لمعنى في غيره ، والصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مكروهة لمعنى في غيرها ، وكذا إيقاع أكثر من طلقة ، إذ لا حاجة إليه . لذا تجب رجعة المطلقة في الحيض أو النفاس ، على الأصح رفعًا للمعصية وللأمر السابق : ٥ مره فليراجعها » ، فإذا طهرت طلقها إن شاء ، أو أمسكها . وطلاق السنة : إما من ناحية الوقت أومن ناحية العدد . فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها . والسنة في الوقت : تثبت في المدخول بها خاصة ، وهو : أن يطلقها في طهر وغير المدخول بها . والسنة في الوقت : تثبت في المدخول بها خاصة ، وهو : أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه . وأما غير المدخول بها ، فيطلقها في حال الطهر أو الحيض ، على حد سواء .

وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر ، فأراد أن يطلقها طلاق السنة ، طلقها واحدة ، فإذا مضى شهر طلقها أخرى ، فتصير ثلاث طلقات في ثلاثة أشهر؛ لأن الشهر في حقها قائم مقام الحيض ، ويحسب الشهر بالأهلة إن كان الطلاق في أول الشهر ، وبالأيام إن كان في وسط الشهر ، كما هوالمقرر في العدة .

ويجوز طلاق الحامل عقيب الجماع ؛ لأنه لا يؤدي إلى اشتباه وجه العدة ؛ لأن عدتها تنتهي حتمًا بوضع الحمل . وطلاق السنة الثلاث للحامل كالتي لا تحيض ، يكون في ثلاثة أشهر ، يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن الإباحة لعلة الحاجة ، والشهر دليل الحاجة كالمقرر في حق الآيسة والصغيرة .

وذهب المالكية : إلى أن الطلاق السني ما توافرت فيه أربعة شروط وهي : أن تكون المرأة طاهرًا من الحيض والنفاس حين الطلاق ، وأن يكون زوجها لم يمسها في ذلك الطهر ، وأن تكون الطلقة واحدة ، وألا يتبعها الزوج طلاقًا آخر حتى تنقضي عدتها ، فإن أتبعها كان بدعة ؛ لأن الأصل في الطلاق هو الحظر .

والشرطان الأولان متفق عليهما ، والثالث يخالف فيه الشافعية فيباح عندهم جمع الطلقات الثلاث، والرابع يخالف الحنفية فيما يترتب عليه ، فإنهم قالوا : يجوز تطليق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار كما بينا .

والطلاق البدعي : ما نقصت منه هذه الشروط أو كلها . والطلاق البدعي إما حرام وإما =

٢٦٧٥٦ - قَالَ مَالِكٌ ، وأَصْحَابُهُ : طَلاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً .

٢٦٧٥٧ - [ وَكَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، وَابْنُ حَيْ ، وَابْنُ مَعْدِ ، وَابْنُ حَيْ ، وَالْأُوْزَاعِيُّ ، إلا أَنَّ بَعْضَهُم يَقُولُ : طَلاقُ السُّنَّةِ ](١) .

= مكروه ، فيحرم الطلاق في الحيض أو النفاس ، ويكره وقوعه بغير حيض ونفاس ، ولو أوقع ثلاثًا . ويقع الطلاق في الحيض ونحوه ، ويمنع وإن طلبته المرأة من زوجها في حيضها أو نفاسها . ورأى الشافعية : أن الطلاق سني وبدعي ، ولاسني ولا بدعي . أما القسم الثالث : فهو طلاق الصغيرة . والآيسة ، والمختلعة ، والتي استبان حملها من الزوج ، وغير المدخول بها . فهذا لا سنة فيه ولا بدعة ؛ لأنه لا يوجد تطويل العدة .

وأما الطلاق السني: فهو المستحب شرعًا ، وهو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة ، وإن أراد الثلاث فرقها في كل طهر طلقة ، ليخرج من الحلاف ، وإن جمع الطلقات الثلاث في طهر واحد جاز ولا يحرم ، لأن عويمرًا العجلاني ، لما لاعن امرأته عند رسول الله على ، طلقها ثلاثاً قبل أن يخبره على أنها تبين باللعان ، فلو كان إيقاع الثلاث حرامًا ، لنهاه عن ذلك ليعلمه هو ومن حضره ؛ ولأن فاطمة بنت قيس شكت للنبي على أن زوجها طلقها البتة ، قال الشافعي رضي الله عنه : يعني والله أعلم : ثلاثًا ، ولم نعلم أن النبي على عن ذلك ؛ وقد فعله جمع من الصحابة ، وأفتى به آخرون .

ووافق الحنابلة الشافعية في رأيهم بتحديد الطلاق السني والبدعي وألفاظهما وحكمهما ، واستحباب مساكها واستحباب مساكها حتى تطهر ، ثم استحباب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ، على ما أمر به النبي عَلَيْكُ في حديث عمر المتقدم .

وانظر في هذه المسألة : بدائع الصنائع (٣ : ٩١) ، الكتاب (٣ : ٣٧) ، فتح القدير (٣ : ٢٢)، الدر المختار (٢ : ٧٧٥) ، والمهذب (٢ : ٧٩) ، المختار (٢ : ٧٣٥) ، والمهذب (٢ : ٧٩) ، مغنى المحتاج (٣ : ٧٠) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٧ : ٢٥) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س).

٢٦٧٥٨ - وَبَعْضُهم يَقُولُ : الطَّلاقُ لِلعَدَّةِ .

٢٦٧٥٩ – وَقُولُ مَالِكِ ، وَمَنْ تَابَعَهُ فِي ذَلِكَ إِجْمَاعٌ مِنَ العُلَمَاءِ ؛ لأَنَّ مَنْ خَالَفَهُمْ فِي [ وُجُوهِ] (١) طَلاقِ السُّنَّةِ [ جَامِعهم] (١) فِي ذَلِكَ .

٢٦٧٦ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : طَلاقُ السُّنَّةِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ لِلْعِدَّةِ هُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدةً ،
 [طَاهِرًا لَمْ يَمَسَّها فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ ، وَلا حَائِضًا ، وَلا نُفَسَاءَ ، وَسَواءٌ طَلَّقَها وَاحِدةً ،
 أو اثْنَتَيْنِ ، أو ثَلاثًا ، فَإِذَا طَلَّقَها] (٣) فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّها فِيهِ ، فَهُوَ مُطَلِّقٌ لِلسُنَّة(٤).

٢٦٧٦١ – قَالَ المزنيُّ عَنْهُ : مَنْ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا للسُّنَّةِ ، وَهِي طَاهِرٌّ مِنْ غَيرِ جِمَاعٍ طُلِّقَتْ ثَلاثًا مَعًا لِلسُّنَّةِ (°) .

٢٦٧٦٢ - قَالَ [ مَالِكً] (٢) : وَإِنْ كَانَتْ مُجَامِعَةً ، أُو حَائِضًا ، أُو نَفْسَاءَ ، وَقَالَ [ لَها] (٧) : أَنْتِ طَالِقٌ لِلسَّنَّةِ وَقَعَ الطَّلاقُ عَلَيْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنَ الحَيْضِ أُو النِّفَاسِ، وَقَالَ [ لَها] (٨) المُجَامَعَة مِنْ أُوَّلِ الحَيْضِ بَعْدَ قَوْلِهِ .

٢٦٧٦٣ - وَمِنْ حُجَّةِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الطَّلاقَ مُبَاحٌ ، وأَنَّ مَنْ لَهُ أَنْ يُوقِعَ وَاحِدَةً كَانَ لَهُ أَنْ يُوقِعَ ثَلاثًا .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ي ، س) ، وفي (ك) : « خالفهم » .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٤) الأم (٥ : ١٨١) باب « تفريع طلاق السنة في المدخول بها .. » .

 <sup>(</sup>٥) مختصر المزني: ١٩١، باب « إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه ».

<sup>(</sup>٦) ، (٧) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>A) في (ي ، س) : « بعد » .

٢٦٧٦٤ - وَقَدْ مَضى القَولُ عَلَيهِ ، وَلَهُ فِي أُوَّلِ كِتَابِ الطَّلاقِ [ مِنْ هَذَا الكَتَابِ](١) .

٢٦٧٦٥ – وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِما رَوَاهُ الثَّورِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي السَّحَاقَ ، عَنْ أَبِي السَّحَوَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ « طَلاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيرِ جِمَاعٍ»(٢) وَلَمْ يَقُلْ: وَاحِدَةً ، وَلا أَكْثَرَ .

٢٦٧٦٦ - وَهَــَذَا الْحَدِيثُ [ قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةً] (٢) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، [ عَنْ أَبِي اللَّهِ] الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ] (٤) ، فَقَالَ فِيهِ : أو يُرَاجِعُها - إِنْ شَاءَ .

٢٦٧٦٧ - فَدَلُّ على أَنَّ ذَلِكَ طَلاقٌ يِمْلكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ.

٢٦٧٦٨ – وَهَذَا يحتملُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ : وَمَنْ طَلَّقَ دُونَ النَّلاثِ ، فَلَهُ الرَّجْعَةُ .

٢٦٧٦٩ - وَالثَّوْرِيُّ [ عِنْدَهُم]<sup>(٥)</sup> [ [أَحْفَظ]<sup>(١)</sup> مِنْ شُعْبَةَ ، وَقَدْ قَالَ : الطَّلاقُ للسُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقُها طَاهِرًا مِنْ غَيرِ جِمَاعٍ .

٢٦٧٧ - وَلَمْ يَشْتَرَطْ وَاحِدَةً ، وَلا أَكْثَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُم : الحَسَنُ ،
 وَابْنُ سِيرِينَ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيدٍ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق (۲: ۳۰۶) ، والمحلى (۱۰ ۱۷۲) والمغنى (۷: ۹۸) ، والإشراف (٤: ١٦٠،

 <sup>(</sup>٣) و (٤) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٥) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٦) كذا في (ي ، س) ، وفي (ك) : ﴿ أَحُوطُ ﴾ .

٢٦٧٧١ – وَقَالَ أَبُو حَنيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : أَحْسَنُ الطَّلاق أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الجِمَاعِ طَلْقَةً واحِدَةً ، ثُمَّ يَتْرُكَها حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها .

٢٦٧٧٢ - وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاثًا طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً [ قَبْلَ الجِمَاع](١).

وَهُو قُولُ الثُّورِيِّ .

٢٦٧٧٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : كِلا هَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنيفَةَ ، وأَصْحَابِه ، وَالثَّوْرِيِّ طَلاقُ سُنَّةِ ، إلا أَنَّ الأُوَّلَ أَحْسَنُ عِنْدَهُم .

٢٦٧٧٤ - وَقَالَ أَشْهَبُ فِي ذَلِكَ كَقَوْلِهِم ، قَالَ : مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرِ لَمْ يَمَسَّها فِيهِ طَلْقَهَا أُخْرَى ، ثُمَّ إِذَا حَاضَتْ ، وَطَهْرَتْ طَلَّقَها أُخْرَى ، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَها ثَالِئَةً ، فَهُوَ مُطَلِّقٌ لِلسُنَّةِ .

٢٦٧٧٥ - قَالَ أَبُو عَمَرَ : لَيْسَ هُوَ عِنْدَ مَالِكِ ، وَسَائِرِ أَصْحَابِهِ مُطَلِّقًا لِلْسُنَّةِ ، وَكَيْفَ يَكُونُ مُطَلِّقًا لِلسُنَّةِ ، وَالطَّلْقَةُ الثَّانِيَةُ لا يُعْتَدُّ مِنْها إلا بِقرْءَيْنِ ، وَالطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ لا يُعْتَدُّ مِنْها إلا بِقرْءَ وَاحِدٍ ؟ .

٢٦٧٧٦ - وَهَذَاخِلافُ السُّنَّةُ فِي العِدَّةِ .

٢٦٧٧٧ – وَمَنْ طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ ، وَمَنْ تَابَعَهُ شَهِدَ لَهُ الجَمِيعُ ؛ لأَنَّهُ [طَلَّقَ](٢) للسُّنَّة .

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : « مطلق » .

٢٤٧٧٨ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُونَ أَلَا يَزِيدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدة حَتَّى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ ، وَأَنَّ هَذَا هُوَ الأَفْصَلُ [ عِنْدَهُم](١) مِنْ أَنْ يُطَلِّقُها ثَلاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً (٢).

٢٦٧٧٩ - وَكَذَلِكَ قَالَ الحَسَنُ بْنُ حَيّ لأَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، وَيَتْرُكَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، وَيَتْرُكَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاثًا في ثَلاثَة أَطْهَارٍ .

· ٢٦٧٨ - وَقَالَ [ أَحْمَدُ [ بْنُ حَنْبَلِ] (٣) : طَلاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيرِ جِمَاعٍ وَاحِدَةً ، وَيَدَعها حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها .

٢٦٧٨١ – وَهَذَا قُولُ مَالِكِ .

٢٦٧٨٢ – قَالَ : وَلَو طَلَّقَهَا ثَلاثًا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ كَانَ أَيضًا مُطَلِّقًا لِ

٢٦٧٨٣ - وَهَذَا [ نَحْو](١) قُولِ الشَّافِعِيِّ .

٢٦٧٨٤ – وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَورٍ ، وَدَاَوُدُ بْنُ عَلِيٌّ .

٢٦٧٨ - وَاتَّفَقَ [ الشَّافِعِيُّ](٥) ، وَأَحْمَدُ ، وَأَبُو ثَورٍ ، وَدَاوُدُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي عَدَدِ الطَّلاقِ سُنَّةٌ ، وَلا بِدْعَةٌ .

<sup>(</sup>١) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٢: ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٥) سقط في (ي ، س) .

٢٦٧٨٦ - وَإِنَّمَا السُّنَّةُ فِي وَقْتِ الطَّلَاقِ ، وَمَوضِعِهِ فَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصْبِهَا فِيهِ مَا شَاءَ مِنَ الطَّلَاقِ ، فَهُوَ مُطَلِّقٌ لِلسُّنَّةِ .

٢٦٧٨٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوى الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: طَلاقُ السُنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً، وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيرِ جِمَاعٍ.

٢٦٧٨٨ - فَإِذَا حَاضَتْ ، وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، [ فَإِذَا حَاضَتْ ، وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، [ فَإِذَا حَاضَتْ ، وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى] (١) ، ثُمَّ تَعْتَدُّ يَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةَ وَاحِدَةٍ .

٢٦٧٨٩ - قَالَ الأَعْمَشُ: وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ .

٢ ٢٧٩٠ - رَوَى هَذَا الحَدِيثَ الأَعْمَشُ عَنْ عَلِيٌّ.

وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، فَرووهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي السَّحَاقَ ، مِنْهُم : شُعْبَةُ ، والتَّوْرِيُّ، وَرُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، فَرووهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الاَّحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَولِهِ وَرُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، فَرووهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الاَّحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَولِهِ تَعالَى : ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [ الطلاق : ١] أَنْ يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا مِنْ غَيرِ جَمَاعٍ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها ، أَو يُرَاجِعَها إِنْ شَاءَ (٢) ، وَلَمْ يَذْكُرُوا الطَّلاقَ عِنْدَ كُلِّ طُهُر .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في « الدر المنثور » (٨: ١٩٠) ونسبه لعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، والطبراني ، والبيهقي ،عن ابن مسعود .

٢٦٧٩٢ - وَهَوُلاءِ مُقَدَّمُونَ فِي حِفْظِ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَغَيْرِهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُم رِوَايَةُ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَتَأْخِّرِينَ كَرِوايَتِهِ عَنِ المُتَقَدِّمِينَ .

٢٦٧٩٣ - وَقَدْ رُوِي عَنْ عَلَيٍّ - رضي الله عنه - فِي طَلاقِ السُّنَّةِ مَا هُوَ اللهُ عَنْ - رَضِي الله عنه اللهُ عَنْ السُّنَّةِ ، فَنَدَمَ . الاخْتِيَارُ عِنْدَ [ جَمَاعَةِ](١) الأُمَّةِ ، قَالَ : مَا طَلَّقَ أَحَدٌ طَلاقَ السُّنَّةِ ، فَنَدَمَ .

٢٦٧٩٤ – قِيلَ لَهُ : وَمَا طَلاقُ السُّنَّةِ ؟ [ مَا هُوَ؟](٢) .

٢٦٧٩٥ - قَالَ: أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا ، وَلَمْ يُجَامِعُها فِي قبلِ عِدَّتِهَا [حِينَ] (٢) تَطْهُرُ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَها رَاجَعَها ، وَإِلا [ شَاءَ] (٤) خَلا سَبِيلَها حَتَّى تَنْقَضِيَ عَدْتُها ، أو يُطَلِّقَها حَامِلاً ، قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ي ، س) « جميع » .·

<sup>(</sup>٢) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س) : ( حتى ) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (٥ :٣) ، وسنن البيهقي (٧ : ٣٢٥) .

## (٢٢) باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه (\*)

وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؟ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ ، أَنَّ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمَّدِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؟ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ(١)

(\*) المسألة - ٥٨٧ - هذا حق للمرأة واجب على الزوج ، أما سكنى المعتدة أي معتدة في بيت الزوجية ، فواجبة لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النبي إذا طلقتم النساء ، فطلقوهن لعدتهن ، وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم ، لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ ، والبيت المضاف للمرأة هو البيت الذي تسكنه عند الفرقة ،سواء أكانت مطلقة أم متوفى عنها ، ولكن قال الحنفية : يجوز بقاء المطلقة رجعيا مع الزوج في دار واحدة ، وله إن قصد مراجعتها أن يستمتع بها بعد الطلاق ؛ لأن الطلاق الرجعي لا يحرم عندهم على الراجح المطلقة على من طلقها ، ويكون استمتاعه بها رجعة ، وله حينئذ إذا قصد مراجعتها أن يدخل عليها بلا إذنها .

أما في الطلاق البائن أو الثلاث: فلابد من ساتر حاجز بين الرجل والمطلقة ، فإن كان المسكن متسعًا استقلت المرأة بحجرة فيه ، ولا يجوز للمطلق أن ينظر إليها ولا أن يقيم معها في تلك الحجرة ، وإن كان المسكن ضيقًا ليس فيه إلا حجرة واحدة ، وجب على الرجل المطلق أن يخرج من المسكن ، وتبقى المطلقة فيه حتى تنقضي العدة ؛ لأن بقاء المرأة في منزل الزوجية الذي كانت تسكن فيه وقت الطلاق واجب شرعًا ؛ ولئلا تقع الخلوة بالأجنبية .

ولا عبرةبالعرف القائم الآن من خروج المطلقة من بيت الزوجية فهو عرف مصادم للنص القرآني السابق : ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ﴾ .

ولكن يعد ضيق المنزل وفسق الزوج عذرًا يجيز في رأي الحنفية للمطلقة أوالمتوفى عنها الخروج من البيت ، وتعيين الموضع الذي تنتقل إليه في عدة الطلاق إلى الزوج ، وأما في عدة الوفاة فإن التعيين يكون إليها ؛ لأنها هي صاحبة الرأي المطلق في أمر السكنى ، حتى إن أجرة المنزل إن كان بأجر تكون عليها .

وكذلك يعد إيذاؤها الجيران عذرًا عند الحنابلة يبيح انتقالها لدار أخرى .

(۱) هو يحيى بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي ، ويقال : أبو الحارث المدني ، روى عن أبيه ، وعثمان ، ومعاوية ، وعائشة . وعنه أشرس بن عبيد مولى أبيه ، والربيع بن سبرة والزهري .

قال ابن سعد كان قليل الحديث .

طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَكَمِ (١) الْبَتَّةَ . فَانْتَقَلَهَا (٢) عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْحَكَمِ . فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ (٣) أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إلى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، وَهُو يَومَعِذِ الْحَكَمِ . فَقَالَ مَرْوَانُ ، فِي أَمِيرُ الْمَدِينَةِ . فَقَالَ مَرْوَانُ ، فِي أَمِيرُ الْمَدِينَةِ . فَقَالَ مَرْوَانُ ، فِي حَدِيثِ مَلَيْمانَ : إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ غَلَبْنِي (١) . وَقَالَ مَرْوَانُ ، في حَدِيثِ حَدِيثِ سُلَيْمانَ : إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ غَلَبْنِي (١) . وَقَالَ مَرْوَانُ ، في حَدِيثِ الْقَاسِمِ : أَوْمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ (٥) ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لا يَضُرُّكَ (٢) أَنْ الْعَاسِمِ : أَوْمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ (١) ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لا يَضُرُّكَ (٢) أَنْ لا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ

وقال ابن عساكر بلغني أن عبد الملك كان يقول ما رأيت أفضل من يحيى بن سعيد .

ثقات ابن حبان (٥: ٢٢) ، تهذيب التهذيب (١١: ٢١٥) .

(١) هو أخو مروان بن الحكم ، وابنته هي :عمرة بنت عبد الرحمن بن الحكم ، بنت أخي مروان بن
 الحكم الذي كان أمير المدينة لمعاوية حينفذ .

(٢) ( انتقلها ) : أي نقلها أبوها من مسكنها الذي طُلُقَت فيه .

(٣) ( فأرسلت عائشة ) : حذف : « أي سمعت عائشة بنقل عبد الرحمن بن الحكم بنته من مسكنها الذي طلقها فيه يحيى بن سعيد » فأرسلت إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة ...

(٤) غلبني: لم أقدر على منعه.

(٥) قصة فاطمة بنت قيس تأتى في الباب التالي ، والحديث رقم (١١٩٠) .

(٦) (لا يضرك) أي قالت عائشة لمروان لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة أرادت لا تحتج في تركك نقلها إلى بيت زوجها كان لعلة ، وهي أن مكانها كان وحشا مخوفا عليه ، وقيل فيه علة أخرى وهي أنها كانت لسِنَةً استطالت على أحمائها.

<sup>=</sup> وقال الزبير بن بكار أمه العالية بنت سلمة بن يزيد بن مشجعة ، وكان عبد الملك بن مروان حين قتل أخاه عمرو بن سعيد الأشدق سَيَّره إلى المدينة فلحق بابن الزبير ثم أمنه عبد الملك بع قتل ابن الزبير .

هذين من الشُّرُّ(١).

٢٦٧٩٦ – قَالٌ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي سُكُنَى المَبْتُوتَةِ ، وَنَفَقَتِها عَلَى ثَلاثةِ أَقُوالٍ : (أحدها) : أنَّ لَها السَّكْنَى ، وَالنَّفَقَةَ ، وَهُوَ قَولُ الكُوفِيِّينَ .

( والآخر) : أنَّ لَها السُّكْنى ، [ وَلا نَفَقَةَ لَهَا](٢) ، وَهُوَ قُولُ مَالكِ ، والشَّافِعِيِّ، وَأَكْثَرِ أَهْلِ الحِجَازِ .

( والثالث) : أَنَّهَا لَا سُكْنَى لَهَا ، وَلَا نَفْقَةَ ، وَهُوَ قُولُ أَحْمَدَ ، وَطَائِفَةٍ .

٢٦٧٩٧ – فَمِنْ هُنَا أَبَى مَرْوَانُ أَنْ يَرُدُّ الـمَرَأَةَ إِلَى بَيْتِها ، وَاحْتَجُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةِ بِنْتِ قَيْسٍ ، وَسَيَأْتِي حَدِيثُ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسٍ بِما فَيه مِنَ الـمَعَانِي بَعْدَ هَذَا – إِنْ شَاءَ

(١) ( إن كان بك شر ) في فاطمة أو في مكانها علة لقولك لجواز انتقالها فحسبك اى فكفاك في جواز انتقال هذه المطلقة أيضا ما بين هذين أى الزوجين من الشر لوسكنت دار زوجها ، وقيل : الخطاب لبنت أخي مروان المطلقة أي لو كان شر ملصقا بك فحسبك من الشر ما بين هذين الأمرين من الطلاق والانتقال إلى بيت الأب .

وحاصل الكلام من هذا كله أن عائشة لم تعمل بحديث فاطمة بنت قيس وكانت تنكر ذلك وكذلك عمر كان ينكر ذلك ، وكذا أسامة ، وسعيد بن المسيب ، وآخرون وعمر رضي الله تعالى عنه أنكر ذلك بحضرة أصحاب رسول الله تعالى عليه وآله وسلم فلم يُنكر ذلك عليه منكر تركهم الإنكار في ذلك عليه أن مذهبهم فيه كمذهبه .

الموطأ : ٥٧٩ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن : ٢٠١ ، الحديث ٥٩١ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٦٦٧) ، وأخرجه من طريق مالك .

الشافعي في و الأم » (٥: ٢٣٦) باب و العذر الذي يكون للزوج أن يخرجها »، والبخاري في الطلاق (٥٣٢١) باب و قصة فاطمة بنت قيس »، فتح الباري (٩: ٤٧٧) ، وأبو داود في الطلاق (٢٢٩٥) ، باب و من أنكر ذلك على فاطمة ؟ » (٢: ٢٨٨ – ٢٨٩) ، والبيهقي في والمعرفة » (٢: ٣٠٨).

(٢) سقط في (ي ، س) .

اللُّهُ تَعالى .

٢٦٧٩٨ – واَتَّفَقَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمْ ، والثَّوْرِيُّ ، وَالأُوْزَاعِيُّ ، وَاللَّوْرَعِيُّ ، وَالأُوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : أَنَّ المَبْتُوتَةَ لا تَنْتَقُلُ عَنْ دَارِها ، وَلا تَبِيتُ إلا فِي بَيْتِها كُلُّ لَيْلَةٍ .

٢٦٧٩٩ – وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ أَنَّ الْمَبْتُوتَةَ لا سُكْنَى لَهَا ، وَلا نَفَقَةَ (١) .

٢٦٨٠٠ – وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثُورٍ ، وَدَاوُدُ .

٢٦٨٠١ – وَسَنَذْكُرُ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ ، والآثَارَ الـمَرْفُوعَةَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ فِي البَابِ بعْدَ هَذَا عِنْدَ ذِكْرِ [حَدِيثِ](٢) فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ – إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالَى .

٢٦٨٠٢ - وآمًّا قُولُ مَرْوانَ لِعَائِشَةَ : إِنْ كَانَ بِك الشَّرُّ ، فَحَسبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ ، فَمَعْنَاهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ ، وَتَذْهَبُ إِلَى أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ لَمْ يُبِحْ مِنَ الشَّرِّ ، فَمَعْنَاهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ ، وَتَذْهَبُ إِلَى أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ لَمْ يُبِحْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ الخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهَا الَّذِي طلقَتْ فِيهِ إِلا لمَا كَانَتْ طلقت فيهِ مِنَ البَدَاءِ بِلِسَانِها عَلَى قَرَابَةِ زَوجِها السَّاكِنِينَ مَعَها فِي دَارٍ وَاحِدَة ؟ ولأنَّها كَانَتْ مَعَهُم فِي شَرِّ لا يُطَاقُ .

٣٠٨٠٣ – وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَتَأُوَّلُ فِي قَولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ أَيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُوهُنَّ مِنْ أَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [ الطلاق : ١ ] . أن الفَاحِشَةَ هُنَا

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٧: ٢٤ - ٢٥) ، والمغنى (٧: ٦٠٦) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك) .

أَنْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِ الزَّوْجِ ، فَقَالَ لَهَا مَرْوَانُ : إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ أَي كُنْتِ تَذْهَبِينَ إلى أَنْ تَخْرُجَ بِإِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّ الشَّرَّ النَّازِلَ بَيْنَ فَاطِمَةَ ، وَأَحْمَائِهَا هُوَ كَانَ السَّبَ إلى أَنْ تَخْرُجَ بِإِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ الشَّرِّ إِذَا طَلَقَهَا ، عَنْ مَا رَبَيْ أَبْ أَنْ أَبْنَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحمنِ ، وَزَوجِهَا مِنَ الشَّرِّ إِذَا طَلَقَهَا ، وَبَيْنَ [ بَعْضِ] (١) أَحْمَائِهَا أَيضًا ، فَنَقُولُ : فَيَجُوزُ لَهَا مَا جَازَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ وَبَيْنَهُما ، وَبَيْنَ [ بَعْضٍ] (١) أَحْمَائِهَا أَيضًا ، فَنَقُولُ : فَيَجُوزُ لَهَا مَا جَازَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ فَيْسُ مِنَ الانْتِقَالِ مِنْ أَجْلِ الشَّرِّ الَّذِي نَزَلَ بَيْنَهُما .

٢٦٨٠٤ - ذَكَرَ سنيدٌ ، قَالَ : حَدَّننِي أَبُومُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ أَبُومُعَاوِيَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فِي بَيْتِها ، قُلْتُ : أَيْنَ تَعْتَدُّ المُطَلَّقَةُ ؟ قَالَ : فِي بَيْتِها ، قُلْتُ : أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أَمِّ مَكْتُومٍ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : تِلْكَ المَرَّآةُ فَتَنَتِ النَّاسَ ، اسْتَطَالَت عَلى أَحْمَائِها بِلِسَانِهَا ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ سَعِيدٌ : تِلْكَ المَرَّآةُ فَتَنَتِ النَّاسَ ، اسْتَطَالَت على أَحْمَائِها بِلِسَانِهَا ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ عَلَى أَحْمَائِها بِلِسَانِهَا ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ مَكْتُومٍ ، وَكَانَ مَكْفُوفَ البَصَرِ (٢) .

٢٦٨٠٥ – قَالَ وَحَدَّتَنِي هشيمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ أَنَّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بْنِ العَاصِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ الحَكَمِ بْنِ أَبِي العَاصِ ، فَانْتَقَلَهَا أَبُوها فِي عِدَّتِها ، فَأَرْسَلَتْ [ عَائِشَةَ] (٣) إلى مَرُواَنَ : [ اتَّقِ اللَّهَ ، وَارْدُدِ الـمَرُأَةَ إلى بَيْتِ زَوْجِها ، تَعْتَدُّ فِيهِ] (٤) .

فَقَالَ مَرْوَانُ : إِنَّ أَبَاهَا غَلَبنِي عَلَى ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ الأم ﴾ (٥: ٣٣٦) ، و ﴿ معرفة السنن والآثار ﴾ ( ١١: ١٥٣٠٤) .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك).

[ قَالَ يَحْيَى] (١) : فَحَدَّثَنِي القَاسِمُ [ بْنُ مُحَمَّدً] (٢) أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَم حِينَ بَعَثَتْ إِلَيهِ عَائِشَةُ أَرْسَلَ إِلَيْهَا : أَمَا بَلَغَكِ حَدِيثُ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : دَعْ عَنْكَ حَدِيثُ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ أَرْسَلَ إِلَيْهَا : أَمَا بَلَغَكِ حَدِيثُ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : وَعَنْكَ حَدِيثَ فَاطِمَة [ بِنْتِ قَيْسٍ ] (٢) فَقَالَ مَرْوَانُ : أَبِكِ الشَّرُّ ، فَحَسَّبُكِ مَا بَيْنَ هَنَ الشَّرُ ، فَحَسَّبُكِ مَا بَيْنَ هَنَ الشَّرِ ،

٢٦٨٠٦ - قَالَ مَالِكٌ : لا تَنْتَقِلُ الـمُطَلَّقَةُ المَبْتُوتَةُ ، وَلا الرَّجْعِيَّةُ ، ولا الـمُتَوَفَّى
 عَنْها زَوْجُها ، وَيَخْرُجْنَ بِالنَّهارِ ، وَلا يَبِئْنَ إلا فِي بيُوتِهِنَّ .

٢٦٨٠٧ - وَهُوَ قُولُ اللَّيْثِ .

٢٦٨٠٨ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لا تَنْتَقِلُ المَبْتُونَةُ ، وَلا الْمَتَوفَّى عَنْها [ عَنْ بَيْتِها الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُهُ ، وَتَخْرُجُ الْمَتَوفَّى عَنْها] (١) بِالنَّهَارِ ، وَلا تَبِيتُ ، وَلا تَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ لَيْلاً ، وَلا تَبِيتُ ، وَلا تَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ لَيْلاً ، وَلا نَهاراً .

٢٦٨٠٩ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لِلْمُطَلَّقَةِ السُّكْنى فِي مَنْزِل زَوْجِها حَيْثُ كَانَتْ مَعَهُ حَتَّى تَنقَضِي عِدَّتُها] (٥) ، وَإِنْ كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ أَوْ لا يَمْلِكُها] (٥) ، وَإِنْ كَانَ المَصْكُنُ بِكِراءٍ ، فَهُو عَلى زَوْجُها المُطَلِّقِ لَها .

• ٢٦٨١ - حَدَّثْنِي خَلْفُ [ بْنُ قَاسِم](١) ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْدِ ، قَالا :

<sup>(</sup>١) ، (٢) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ي ، س): « كانت رجعية أو غيرها ».

<sup>(</sup>٦) سقط في (ي ، س) .

حَدَّثَنِا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعفر ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الوَرْدِ ، قَالا : حَدَّثَنِا هَارُونُ بْنُ كَامِل ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ حَالِدِ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ حَالِدِ اللَّهِ : أَنَّ عُمرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ ابْنِ مسافر ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ عُمرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ الْمُولُ لا يَحِلُ لا مُرَّاةٍ مُطَلَّقَةٍ أَنْ تَبِيتَ عَنْ بَيْتِها لَيْلَةً وَاحِدَةً مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِها(١) .

٢٦٨١١ - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، عن بقي، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرِ العقديُّ ، عَنْ عَبْدِ الحَكَمِ بْنِ بقي، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرِ العقديُّ ، عَنْ عَبْدِ الحَكَمِ بْنِ أَبِي فروة ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ ، مَابَالُ [ رِجَالِ](٢) يَقُولُ أَحَدُهُم الْمِي فروة ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ ، مَابَالُ [ رِجَالِ](٢) يَقُولُ أَحَدُهُم الْأَمْرَأَتِهِ : اذْهَبِي إلى أَهْلِكِ ، وَيُطَلِّقُها فِي أَهْلِها فَنَهى عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْي .

٢٦٨١٢ – وَنَهِي عبد الحَكَمِ – يَعْنِي بِذَلِكَ : العَدَّةَ فِي بَيْتِ زَوْجِها .

١١٨٧ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْد بْنِ عَمْرِو بْنِ غُمْرِو بْنِ عُمْرِو بْنِ عُمْرَانُ بْنِ عَفَّانَ ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ . فَطَلَّقَهَا الْبَتَّة . فَانْتَقَلَتْ . فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللَّه بْنُ عُمْرَ (٤) .

١١٨٨ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافع ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ ، فِي مَسْكُنِ حَفْصَةَ زَوْجِ ِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً . وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ . فَكَانَ يَسْلُكُ

<sup>(</sup>۱)شرح معاني الآثار (۳ : ۲۷) ، وسنن البيهقي ( ۷ : ۲۷۵) والمحلى (۱۰ : ۲۸۸ ، ۳۰۰) ، والمغني (۷ : ۲۸۹ ، ۲۸۸ ) ، والمغني (۷ : ۲۹ ، ۲۰۸ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ي، س): ( قوم ) .

<sup>(</sup>٣) سعيد بن زيد هو أحد العشرة المبشرين بالجنة .

<sup>(</sup>٤) الموطأ : ٥٧٩ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن : ٢٠١ ، الأثر (٥٩٢) ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٦٦٨).

الطَرِيقَ الأُخْرَى ، مِنْ أَدْبَارِ الْبيُوتِ ، كَرَاهيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا . حَتَّى رَاجَعَهَا(١).

١١٨٩ – مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرَاةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِي فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ ، عَلَى مَنْ الكِرَاءُ؟ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُرَاةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِي فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ ، عَلَى مَنْ الكِرَاءُ؟ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : عَلَى زَوْجُهَا ؟ قَالَ : فَعَلَيْهَا قَالَ : الْمُسَيَّبِ : عَلَى زَوْجِهَا ؟ قَالَ : فَعَلَيْهَا قَالَ : فَعَلَيْهَا قَالَ : فَعَلَيْهَا قَالَ : فَعَلَيْهَا قَالَ :

٣٦٨١٣ – قَالَ أَبُو عُمَو: أَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنْكَرَ عَلَى ابْنَةِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ انْتِقَالَها مِنْ بَيْتِها حِينَ طَلَّقَها عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، فَهُوَ مَذْهَبُهُ، وَمَذْهَبُهُ بَنِ زَيْدِ انْتِقَالَها مِنْ بَيْتِها حِينَ طَلَّقَها عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، فَهُوَ مَذْهَبُهُ، وَمَذْهَبُهُ أَبِيهِ : عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَأَكْثَرِ الصَّحَابَةِ وَجُمهور الفُقَهاءِ ؛ لِعُمُومٍ قُولِ اللَّهِ تَعالَى : ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلا أَنْ الْفُقَهاءِ ؛ لِعُمُومٍ قُولِ اللَّهِ تَعالَى : ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجُنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [ الطلاق : ١] .

٢٦٨١٤ - وَأَجْمَعُوا أَنَّ المُطَلَّقَةَ طَلاقًا يَمْلِكُ فِيهِ زَوجُها رَجْعَتَها أَنَّها لا تَنتَقِلُ منْ بَيْتها .

٥ ٢٦٨١ - وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي المُبْتُوتَةِ هَلْ عَلَيْهَا السُّكْنى ؟ وَهَلْ عَلى زَوْجِهَا أَنْ
 يُسْكنَها أَمْ لا ؟

٢٦٨١٦ - وَسَنَدُكُرُ هَذَا فِي البَابِ بَعْدَ هَذَا .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٥٨٠ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن : ٢٠٢ ، الأثر (٥٩٥) ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٦٦٩) ، ومصنف عبد الرزاق (٣٢٤: ٣) .

 <sup>(</sup>۲) الموطأ: ٥٨٠ والموطأ برواية محمد بن الحسن: ٢٠٢ ، الأثر (٩٤٥) ، والموطأ برواية أبي مصعب
 (١٦٧٠) ، ومصنف ابن أبي شيبة (٥: ١٨٢) .

٢٦٨١٧ – وَجُمهورُ العُلَماءِ بِالمَدِينَة ، وَسَائِرِ الحِجَازِ ، وَالعِرَاقِ يَقُولُونَ : لا تَعْتَدُّ إِلا فِي بَيْتِها .

٢٦٨١٨ - وَاخْتَلَفُوا فِي إِحْدَادِ المُطَلَّقَةِ ، وَسَنَذْكُرُ هَذَيْنِ المَعْنَيَيْنِ بِأَبْلَغَ مِنْ هَذَا فِي مَوْضِعِهِمِا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالى .

٢٦٨١٩ - وأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمرَ فِي سُلُوكِهِ مِنْ أَدْبَارِ البُيُوتِ حِينَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ؟
 كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَها ، فَهُوَ مِنْ وَرَعِهِ .

٢٦٨٢٠ - وَغَيرهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةَ أَنْ تَتَزَيَّنَ ، وَتَتَشَوَّفَ لِزَوْجِها ، وَتَتَعَرَّضَ لَهُ .

٢٦٨٢١ - وَرُوِيَ ذَلكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ فُقَهاءِ التَّابِعِينَ .

٢٦٨٢٢ – وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ – رضي الله عنه – أَنَّهُ قَالَ : تَتَشَوَّفُ لَهُ(١) .

٢٦٨٢٣ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس : لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرى شَعْرَهَا (٢).

٢٦٨٢٤ – وَقَدْ رَوى عُبيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَو تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا .

٢٦٨٢٥ - ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُليمانَ ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ (٣) .

٢٦٨٢٦ - وَرَوى مَعمرٌ، عَنِ الزُّهريِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الـمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ

<sup>(</sup>١) مسند زيد (٤ : ٣٥١) ، ومصنف ابن أبي شيبة (٥ : ٣٠٣) .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٢٠١) .

<sup>(</sup>٣) في مصنفه (٥: ٢٠٠ - ٢٠١).

الرَّجُلُ امْرَاتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، وَتَلبسُ مَا شَاءَ مِنَ الثَّيَابِ ، وَالحُلِيِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إِلاَ بَيْتٌ وَاحِدٌ ، فَلْيَجْعَلا بَيْنَهُما سِتْرًا ، وَيُسَلِّمْ إِذَا دَخَلَ .

٢٦٨٢٧ - وَقَالَ مَعمرٌ ، عَنِ الزُّهريِّ ، وَقَتادَة فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتُهُ تَطْلِيقَةً ، أو تَطْلِيقَةً ، أو تَطْلِيقَتَيْنِ قَالاً : تَتَشَوَّفُ لَهُ(١) .

٢٦٨٢٨ – وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لا يَكُونُ مَعَها فِي بَيْتِها، وَلا يَدْخُلَ عَلَيْها إلا يَإِذْنِ<sup>(٢)</sup>. ٢٦٨٢٩ – وَقَالَ الحَسَنُ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَعَطَاءٌ ، وَقَتادَةُ : يُشْعِرُهَا بِالتَّنْحُنْحِ ، وَالتنخُّم ، وَنَحْو ذَلِكَ<sup>(٣)</sup>.

٢٦٨٣٠ - وَقَالَ مَالِكٌ فِي المُطَلَّقَةِ الرَّجْعيَّةِ: لا يَخْلُو مَعَهَا، وَلا يَدْخُلُ عَليها إلا بِإِذْنِ ، وَلا يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا ، وَلا يَنْظُرُ إلى شَعْرِها ، وَلا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَها [ إِذَا كَانَ مَعَها غَيْرُهما] (٤) وَلا يَبيتَ مَعَها فِي يَبْتٍ ، وَلا يَنْتَقِلُ عَنْها .

٢٦٨٣١ – وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ : رَجَعَ مَالِكٌ عَنْ ذَلكَ ، وَقَالَ : لا يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَلا يَاكُلُ مَعَهَا .

٢٦٨٣٢ - وَقَالَ النَّوْرِيُّ : لا بَأْسَ أَنْ تَتَشَوَّفَ لَهُ، وَتَتَزَيَّنَ ، وَتُسَلِّمَ ، وَلا يَسْتَأْذِنَ عَلَيْها ، وَلا يُؤْذِنَها ، وَيُؤْذِنَها بِالتَّنَحْنُح ِ ، وَلا يَرى لَها شَعْرًا ، وَلا محرمًا (٥٠).

<sup>(</sup>١) مصنف عبدالرزاق (٦: ٣٢٥) ، الأثر (١١٠٣٣).

 <sup>(</sup>۲) آثار أبي يوسف: ١٤٥ ، ومصنف ابن أبي شيبة (٥: ٢٠١) ، وفي رواية أخرى عنه عند
 عبدالرزاق (٦: ٣٢٤): ١ لا يستأذن ، .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٢٠٣) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٦: ٣٢٤).

- ٢٩ – كتاب الطلاق (٢٢) باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه – ٦١

٢٦٨٣٣ - وَهُوَ قُولُ أَبِي يُوسُفَ.

٢٦٨٣٤ – وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ : لا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلا بِإِذْنِ ، وَتَتَشَوَّفُ لَهُ ، وَتَتَزَيَّنُ ، وَتَتَزَيَّنُ ، وَتَتَزَيَّنُ ، وَالكُحْلَ .

٣٦٨٣٥ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لا بَأْسَ أَنْ تَتَزَيَّنَ الـمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ لِزَوْجِها ، وَتَتَطَيَّبَ .

٢٦٨٣٦ - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ مَرَّةً : يَدْخُلُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ إِلا أَنَّهُ يَتَنَحْنَحُ ، وَيَخْفِقُ نَعْلَيْهِ ، وَمَرَّةً قَالَ : لا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلا يِإِذْنِ ، وَلا يَـرى شَيْئًا مِنْ مَحَاسِنِها حَتَّى يُرَاجِعَها .

٢٦٨٣٧ – وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ فِي أَنَّهَا تَتَزَيَّنُ لَهُ ، وَتَتَطَيَّبُ ، وَتَتَطَيَّبُ ، وَتَتَطَيَّبُ ، وَتَتَسَوَّفُ(١) .

٢٦٨٣٨ – وَقَالَ الحَسَنُ بْنُ حَيِّ : يَعْتَزِلُها ، وَلا يَرى شَعْرَها ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، وَيَشَرُها ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، وَيَبِيتَانِ ، وَبَيْنَهُما حِجَابٌ ، وَتَتَعَرُّضُ لَهُ ، وَتَتَزَيَّنُ .

٢٦٨٣٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ : لا يَرى شَيُّنَّا مِنْ مَحَاسِنِها حَتَّى يُرَاجِعَ.

٢٦٨٤٠ - وَذَكَرَ المزنيُ (٢) ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : الـمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا [ يَملكُ رَجْعَةً إلا رَجْعَتِها مُحرَّمَةٌ عَلَى مُطَلِّقِها تَحْرِيمَ المَبْتُوتَةِ حَتَّى يُرَاجِعَ ، قَالَ : وَلا تَكُونُ رَجْعَةً إلا بِالكَلامِ ، فَإِنْ جَامَعَها [٣] يَنْوِي الرَّجْعَةَ أَوْ لا يَنْوِي ، فَلَيْسَ بِرَجْعَةٍ ، وَلَها عَلَيْهِ مَهْرُ المِثْل .

<sup>(</sup>۱) ( **تتشوف** ) : تتزين .

<sup>(</sup>٢) في مختصره : ١٩٦ ﻫ مختصر من الرجعة ... » .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي، س).

٢٦٨٤١ - قال أبُو عُمَو : لا أَعْلَمُ أَحَدًا أَوْجَبَ عَلَيْهِ [مَهْرَ المِثْلِ] (١) [ إلا] (٢) الشَّافِعي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - وَلَيْسَ قَولُهُ بِالقَوِيِّ ؛ لأَنَّها فِي حُكْمِ الزَّوجينِ تَرِثُهُ ، وَيَرِثُها فَكَيفَ يَجِبُ مَهْرٌ فِي وَطْءِ امْرَأَةٍ حُكْمُها فِي أَكْثَرِ أَحْكَامِها حُكْمُ الزَّوْجَةِ ؛ لأَنَّ المُوطُوءَة فِي قَولِهِ فَرْيَةٌ ؛ لأَنَّها عَلَيهِ مُحَرَّمَةٌ إلا بِرَجْعَتِهِ لَها ، وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ المَوْطُوءَة بِشُبْهَةٍ يَجِبُ [ لَهَا] (٢) المَهْرُ ، وَحَسَبُكَ بِهَذَا .

٢٦٨٤٢ – وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ ، عَنْ مَالِك ٍ : إِذَا وَطِئَهَا فِي العِدَّةِ ، وَهُوَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ ، وَجَهَلَ أَنْ يُشْهِدَ ، فَهِيَ رَجْعَةٌ ، وَإِلا فَلَيْسَتْ بِرَجْعَةٍ .

٢٦٨٤٣ - وَقَالَ : يَنْبَغِي للمَرَّأَةِ أَنْ تَمْنَعُهُ الوَطْءَ حَتَّى يُشْهِد .

٢٦٨٤٤ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : إِنْ وَطِئِها ، أَو لَمَسَها لِشَهْوَةٍ أَو نَظَرَ إلى فَرْجِها لِشَهْوَةٍ ، فَهِيَ رَجْعِيَّةٌ .

٢٦٨٤٥ – وقَولُ الثُّورِيِّ : يَنْبَغِي أَنْ يُشْهِدَ .

٢٦٨٤٦ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِذَا رَاجَعَ ، وَلَمْ يُشْهِدْ صَحَّتِ الرَّجْعَةُ إِذَا أَقْرَتْ . ٢٦٨٤٧ - وَكَذَلِكَ قُولُ مَالِكِ .

٢٦٨٤٨ – وَرَوى الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَالِك ٍ ، أَنَّ القُبْلَةَ ، وَالنَّظَرَ إِلَى الفَرْجِ لا تَقَعُ بِهِ رَجْعَةٌ .

<sup>(</sup>١) في (ك): « المهر ».

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س ) : ( غير ) .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك).

٢٦٨٤٩ - وَكَذَلكَ قَالَ اللَّيْثُ.

· ٢٦٨٥ - وَقَالَ الحَسَنُ بْنُ حَيّ : الجِمَاعُ ، وَاللَّمْسُ [ بِعَددِ](١) ، وَالنَّظَرُ إلى الفَرْجِ لَيْسَ بِرَجْعَةِ .

٢٦٨٥١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيمَنْ بَاعَ جَارِيَتَهُ بِالْخِيَارِ [ لَهُ](٢) ، ثُمَّ وَطِعَها فِي أَيَّامِ الْخَيَارِ أَنَّهُ قَدِ ارْتَجَعَها بِذَلِكَ إِلَى مِلْكِهِ . وَاخْتَارَ نقضَ البَيْع ِ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ، وَلِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعيَّةِ حُكْمٌ مِنْ ذَلِكَ .

٢٦٨٥٢ – وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ : لا يُسَافِرُ بِها حَتَّى يُرَاجِعَها .

٢٦٨٥٣ – وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، إِلا زُفَرَ ، فَإِنَّهُ رَوى عَنْهُ الحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهِا قَبْلَ الرَّجَعَةِ .

٢٦٨٥٤ – وَرَوَى عَنْهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ : لا يُسَافِرُ بِهَا حَتَّى يُرَاجِعَ .

٢٦٨٥٥ - وأمَّا قولُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا فِي بَيْتِ بِكِرَاءِ ، فَعَلَيْهِ الكَرِاءُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهَا ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ ، فَعَلَى الأُمِيرِ ، فَالمَعْنَى عِنْدَي فِيهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الكِرَاءَ عَلَيْهِ ، وَالإِسْكَانَ كَمَا عَلَيْهِ النَّفَقَةُ ، وَظَاهِرُالقُرَآنِ قَدْ صَرَّحَ بَالإِسْكَانِ فِي قَولِهِ تَعَالَى : ﴿ أَسْكَنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجُدِكُمْ ﴾ [ الطلاق: ٦] فَلَمَّا لَمْ يَجِدْ سَقَطَ ذَلِكَ عَنْهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٦٨٥٦ – وَقَدْ يحْتَملُ أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ إِذَا أَدَّتِ الكِرَاءَ أَنْ تَنْصَرِفَ بِهِ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّ مَنْ لَزِمَهُ شَيْءٌ فِي اليُسْرِ لَزِمَ ذِمَّتُهُ فِي العُسْرِ .

<sup>(</sup>١) و (٢) سقط في (ي ، س).

٢٦٨٥٧ - وَيحْتملُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا لَمْ يَجِدْ سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ ، وَانْتَقَلَ إِلَيْهَا ؛ بِدَليلِ قَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ ﴾ [ الطلاق : ١ ] . فَفَرضَ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يَخْرُجُنَ ﴾ [ الطلاق : ١ ] . فَفَرضَ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يَخْرُجُوهُنَّ ، فَلَمَّا انْتَقَلَ إِلَيها وُجُوبُ غُرِمِ الكَرَاءِ لَمْ يَعُدْ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّهُ إِنَّما لَزِمَهُ فِي حَالِ اليَسارِ .

٢٦٨٥٨ - وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الحَامِلِ الْمَبْنُوتَةِ أَنَّ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا النَّفَقَةَ إِنْ كَانَ مُوسِراً ، وَإِنْ كَانَ مُعْسَراً ، فَلا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ .

٢٦٨٥٩ - وأمَّا قُولُهُ: فَعَلَى الأُمِيرِ فِي ذَلِكَ ؛ لأَنَّ لِلْفُقَرَاءِ ، وَالغَارِمِينَ حَقَّا فِي بَيْتِ المَالِ فِي الصَّدَقَاتِ ، فَالحُجَّةُ فِي ذَلِكَ قُولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ....﴾ الآية [ التوبة : ٦٠ ] .

٢٦٨٦٠ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : « مَنْ تَرَكَ مَالا ، فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا ، أو ضياعًا أو عيالاً ، فَعَلَى "(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في النفقات (٥٣٧١) باب « قول النبي ﷺ : من ترك كلا أو ضياعًا فإليُّ » ، ومسلم في الفرائض : ١٤ – ( ١٦١٩) في طبعة عبد الباقي – باب « من ترك مالاً فلورثته » ، وغيرهما ، وانظر فهرس أطراف الأحاديث .

## (٢٣) باب ما جاء في نفقة المطلقة (\*)

• ١ ١٩ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنْ يَزِيدَ مُولَى الأُسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوفٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس(١) ؛ أَنَّ أَبَا عَمْرِو

(\*) المسألة - ٥٨٨ - أوجب الحنفية للمعتدة من طلاق بائن : النفقة بأنواعها لاحتباسها لحق الزوج، ولم يوجب لها الحنابلة أي نفقة ؛ لأن رسول الله لم يجعل لفاطمة بنت قيس التي طلقت البتة نفقة ولا سكنى ، وتوسط المالكية والشافعية فأوجبوا لها السكنى فقط ، لقوله تعالى : ﴿أُسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ﴾ .

نفقة الحمل : أوجب المالكية نفقة الحمل على أبيه ، بشرط حرية الحمل وحرية أبيه ولحوق الحمل بأبيه ، فلا نفقة لحمل رقيق ولا لمن أبوه عبد ، ولا نفقة لحمل ملاعنة محبوسة بسببه .

وهناك رأيان عند الشافعية والحنابلة في سبب نفقة الحامل :

( أحدهما) : أنها تجب للحمل ؛ لأنها تجب بوجوده ، وتسقط عند انفصاله ، فدل على أنها له .

( والثاني) : تجب للحامل من أجل الحمل ، لأنها تجب مع اليسار والإعسار ، فكانت له ، كنفقة الزوجات ، ولأنها في رأي غير الحنفية لا تسقط بمضي الزمان ، فأشبهت نفقة الأم في حال حياة الحمل.

وانظر في هذه المسألة : الدر المختار (۲ : ۹۲۱) ، بدائع الصنائع (٤ : ١٦) ، غاية المنتهى (٣٣ : ٢٣) ، المخموع (٢٣٠) ، المغني (٧ : ٠٦٠) ، كشاف القناع (٥ : ٥٣٨) ، الشرح الصغير (٢ : ٧٤٠) ، المجموع (١١ : ١٧١) ، حاشية الباجوري (٢ : ١٧٨) ، الفقة الإسلامي وأدلته (٧ : ٨١٧) .

(۱) هي فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس يقال إنها كانت أكبر منه بعشر سنين وكانت من المهاجرات الأول وكانت ذات جمال وعقل وكمال في بيتها اجتمعت أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وخطبوا خطبتهم المأثورة وقال الزبير وكانت امرأة بخودا والبخود النبيلة قال أبو عُمر روى عنها الشعبي وأبو سلمة وأما الضحاك بن قيس فإنه كان من صغار الصحابة .

وقال أبو عمر يقال إنه ولد قبل وفاة النبي على بسبع سنين أو نحوها وينفون سماعه من النبي على و كان على شرطة معاوية ثم صار عاملا له على الكوفة بعد زياد وولاه عليها معاوية سنة ثلاث وخمسين وعزله سنة سبع وخمسين وولى مكانه عبد الرحمن بن أم الحكم وضمه إلى الشام فكان =

ابْنَ حَفْصِ (١) طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ ، وَهُو عَائِبٌ بِالشَّامِ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرِ ، فَسَخِطَتْهُ . فَقَالَ : وَاللَّهِ مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ . فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَلِيْنَا مِنْ شَيْءٍ . فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَلِيْنَا مِنْ شَيْء فَلَدَّكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ « لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ » وأَمرَهَا أَنْ تَعْتَدٌ فِي بَيْتِ أَمِّ شَرِيكِ . ثُمَّ قَالَ « تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي . اعْتَدِّي عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَمِّ مَكْتُوم . فَإِنَّهُ رَجُلِ أَعْمى . تَضَعِينَ ثِيَابِكِ عِنْدَهُ . فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنيني » قَالَتْ : فَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَة بْنَ أَبِي سَفْيَانَ ، وأَبَاجَهُم بْنَ هِشَامٍ خَطَبَانِي . فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَة بْنَ أَبِي سَفْيَانَ ، وأَبَاجَهُم بْنَ هِشَامٍ خَطَبَانِي . فَلَمَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ « أَمَّا أَبُو جَهُم فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ . وأَمَّا مُعَاوِيَة فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِي الله عَلِي شَعْمَ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ . وأَمَّا مُعَاوِيَة فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِي الله عَلَيْقَ « أَمَّا أَبُو جَهُم فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ . وأَمَّا مُعَاوِيَة فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْكَ « أَمَّا أَبُو جَهُم فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ . وأَمَّا مُعَاوِيَة فَصَاهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا . وَاغْتَبَطْتُ « أَنْكَحِي أُسَامَة بْنَ زَيْدٍ » فَالَتْ : فَكَرِهِ إِلَيْ فَي ذَلِكَ خَيْرًا . وَاغْتَبَطْتُ بِهِ الْكَانُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا . وَاغْتَبَطْتُ بِهِ الْكَالُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا . وَاغْتَبَطْتُ بِهِ الْكُورِ . . فَالْمَد بَاللَّهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا . وَاغْتَبَطْتُ بِهِ الْكَانِ فَي ذَلِكَ خَيْرًا . وَاغْتَبَطْتُ بِهِ الْكَانُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا . وَاغْتَبَطْتُ بِهُمْ اللّه فِي ذَلِكَ خَيْرًا . وَاغْتَبَطْتُ بَا لَكُ مُنْ اللّهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا . وَاغْتَبَطْتُهُ اللّهُ فِي ذَلِكَ عَيْرًا . وَاغْتَبَطْتُ اللّهُ فَي ذَلِكَ عَيْرًا . وَاغْتَبَطْتُ اللّهُ عَلْهُ عَلَا اللّهُ فَي ذَلِكَ عَيْرًا . وَاغْتَلَا فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُولُهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>=</sup> معه إلى أن مات معاوية فصلى عليه وقام بخلافته حتى قدم يزيد ابن معاوية فكان معه إلى أن مات يزيد ومات بعده ابنه معاوية بن يزيد ووثب مروان على بعض أهل الشام وبويع له فبايع الضحاك بن قيس أكثر أهل الشام لابن الزبير وعاد إليه فاقتتلوا فقتل الضحاك بن قيس بمرج راهط للنصف من ذي الحجة سنة أربع وستين روى عنه الحسن البصرى وتميم بن طرفة ومحمد بن سويد الفهري وميمون بن مهران وسماك بن حرب .

<sup>(</sup>١) هو أبو عُمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي الصحابي ، سكن المدينة ، قال النسائي : اسمه أحمد ، وقال الأكثر : عبد الحميد ، وهو الأشهر ، خرج مع الإمام علي إلى اليمن في العهد النبوي ، فقيل : مات هناك ، وقيل : شهد فتوح الشام ، وفي سنن النسائي عن ناشرة بن سمي ، سمعت عمر يقول : إني اعتذر لكم من عزل خالد بن الوليد ، فقال أبو عَمرو بن حفص : عزلت عنا غلامًا استعمله رسول الله عليه النم .... النع .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٥٨٠ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٦٦٥) ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (٥ : ١٠٩) و الرسالة فقرة (٨٥٦) ، والمسند (٢ : ١٨ – ١٩ ، ٤٥) ، والإمام أحمد في =

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابِ يَقُولُ: الْمَبْتُوتَةُ لا تَخْرُجُ مِنْ بَيْهَا بَعُولُ: الْمَبْتُوتَةُ لا تَخْرُجُ مِنْ بَيْهَا حَتَّى تَحِلَّ. وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ. إلا أَنْ تَكُونَ حَامِلاً ، فَيُنْفَق عَلَيْهَا ، حَتَّى تَضِعَ حَمْلُهَا (۱).

قَالَ مَالِكٌ : وَهَٰذَا الْأُمْرُ عِنْدَنَا .

٢٦٨٦١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا قَولُ فَاطِمَةَ فِي هَذَا [ الحَدِيثِ](٢) أَنَّ زَوْجَها طَلَّقَها البَّنَّةَ ، فَفِيهِ جَوَازُ طَلاقِ البَّنَّةِ ؛ لأَنَّهُ [ لَمْ](٣) يُنْكِرْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ .

٢٦٨٦٢ - ولَمْ يُخْتَلَفْ فِي هَذَا اللَّهْظِ عَنْ مَالِكٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ.

٢٦٨٦٣ – وَكَذَلِكَ رَوَاهُ اللَّيْثُ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ (٤) . ٢٦٨٦٣ – وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ (٥) .

<sup>= «</sup> مسنده » (٦ : ٢١٢) ، ومسلم في الطلاق (٣٦٣١)في طبعتنا ، وبرقم : ٣٦ – ١٤٨٠) في طبعة عبد الباقي – باب « المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها » .

رواه أبو داود في الطلاق ( ٢٢٨٤ ، ٢٢٨٥ ، ٢٢٨٧ ، ٢٢٨٧ ) باب ه في نفقة المبتوتة » (٢٠٥٠ - ٢٨٧) ، والنسائي في الطلاق (٦ : ٢٠٨٠) باب ه الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها » ، و (٦ : ١٤٥ ) باب ه الرخصة في الطلاق ثلاث » ، وفي النكاح ورواه في عشرة النساء وفي القضاء في الكبرى على ما جاء في التحفة (٢ : ٤٧٠) .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٥٨١ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٦٦٦) .

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : ١ الباب ، .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٤) و (٥) أخرجه من طرق وبألفاظ مختلفة عن أبي سلمة ، عن فاطمة : مالك ٢/٠٨٥ – ٥٨١ في الطلاق : باب ما جاء في نفقة المطلقة ، والشافعي في « الرسالة » فقرة (٨٥٦) ، وأحمد ٢/٢١٤ و ١٤١٤ و ٤١٤ و ٤١٤ ، وعبد الرزاق (٢٢٠٢)، ومسلم (١٤٨٠) في طبعة عبدالباقي وبرقم (٣٦٣٨) في طبعتنا ، وأبو داود (٢٢٨٤) و (٢٢٨٩) ، والنسائي ٢ / ٧٤ و ٧٥ – ٧٧ =

٢٦٨٦٥ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُجالدٌ ، عَنِ الشَّعبيِّ ، عَنْ فَاطمَةَ (٦) .

٢٦٨٦٦ - [ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الحميد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النِّي عَمْرِو بْن حَفْصٍ : أَنَّ جَدَّهُ طَلَّقَ فَاطِمَةَ ] (٢) البَّنَّةَ .

٢٦٨٦٧ - وقَدْ رُويَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلاثًا مُجْتَمِعات .

٢٦٨٦٨ – وَرُوِيَ [عَنْهُ] (٢) أَنَّ طَلاقَهُ ذَلِكَ كَانَ آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ.

٣٦٨٦٩ – وَقَدْ ذَكَرْنَا الآثَارَ بِذَلِكَ كُلِّةِ فِي « التَّمْهِيدِ »(١) وَذَكَرْنَا هَذِهِ الْـمَسْأَلَةُ مُجَوَّدَةً فِي أُولِ كِتَابِ الطَّلاقِ ، والحَمْدُ لِلَّهِ .

٢٦٨٧٠ - وَفِي هَذَا الحَدِيثِ نَص ثَابِتٌ أَنَّ المَبْتُوتَةَ لَيْسَ لَها نَفَقَةٌ عَلى زَوْجِها النَّذِي بَتَّ طَلاَقَها ، وَهَذَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً فَإِنْ كَانَتِ [ المَبْتُوتَةُ](٥) حَامِلاً ، فَالنَّفَقَةُ

<sup>=</sup> و ۲۰۸ ، والطبراني ۲۶/ (۹۰۹) و (۹۱۰) و (۹۱۱) و (۹۱۳) و (۹۱۶) و (۹۱۶) و (۹۱۰) و (۹۱۳) و (۹۱۰) و (۹۱۳) و (۹۱۰) و (۹۱۰)

<sup>(</sup>۱) بهذا الإسناد في صحيح مسلم ، ح (٣٦٣٩) في طبعتنا – باب و المطلقة ثلاثًا لا نفقه لها » ، وأخرجه أبو داود في الطلاق (٢٢٩١) باب و من أنكر ذلك على فاطمة » (٢ : ٢٨٨) والترمذي في الطلاق (١١٨٠) وما بعده بدون رقم باب و ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة » (٣ : الطلاق (٤٨٤ ، ٥٨٥) ، والنسائي في الطلاق (٢ : ١٤٤) باب و الرخصة في الطلاق ثلاثًا » ، وفي الطلاق في الكبرى على ما جاء في التحفة (٢ ا : ٤٦٤) ، وابن ماجه في الطلاق (٢٠٢٤) باب و من طلق ثلاثًا في مجلس واحد » (١ : ٢٥٢) ، و(٢٠٣١) باب : المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة »

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك).

<sup>(3)(1:171).</sup> 

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين سقط في (ك).

لَهَا يِإِجْمَاعٍ مِنَ العُلَمَاءِ ؛ لِقُولِ اللَّهِ عَزٌّ وَجَلَّ فِي الـمُطَلَّقَاتِ المَبْتُوتَاتِ : ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولاتٍ حَمْلٍ مِنَ العُلاق : ٦] . أولاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [ الطلاق : ٦] .

٢٦٨٧١ - وَهَذَا لا شَكَّ فِي الْمَبْتُوتَاتِ ؛ لأنَّ اللَّوَاتِي لأُزْوَاجِهِنَّ عَلَيْهِنَّ الرَّجْعَةُ ، لا خِلافَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ فِي أَنَّ النَّفَقَةَ لَهُنَّ ، وَسَائِرَ المُؤْنَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، حَوَامِلَ كُنَّ ، أَو غَيرَ حَوَامِلَ ؛ لأَنَّهُنَّ فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ فِي النَّفَقَةِ ، وَالسُّكُنَى وَالمِيراث مَا كُنَّ ، أو غَيرَ حَوَامِلَ ؛ لأَنَّهُنَّ فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ فِي النَّفَقَةِ ، وَالسُّكُنَى وَالمِيراث مَا كُنَّ فِي العِدَّة .

٢٦٨٧٢ - وَهَذَا بَيِّنَ وَاضِحٌ فِي أَنَّ قَولَهُ - عَزَّ وَجلَّ : ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ مَا الْفِهُونَ عَلَيْهِنَّ حَمَّلَ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [ الطلاق : ٦] أَنَّهُنَّ الْمَبْتُوتَاتُ .

٢٦٨٧٣ - وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي النَّفَقَةِ لِلْمَبْتُونَةِ إِذَا لَمْ تَكُنُّ حَامِلاً.

٢٦٨٧٤ - فَأَبَاهَا قُومٌ ، وَهُمْ أَهْلُ الحِجَازِ ، مِنْهُم : مَالِكٌ . وَالشَّافِعِيُّ .

٢٦٨٧٥ – وَتَابَعَهُمَ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثُورٍ ، وَأَبُو عُبيدٍ .

٢٦٨٧٦ - وَحُجَّتُهم هَذَا الْحَدِيثُ قُولُهُ عَلِي لَهُ الطِّمَةَ: ﴿ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ﴾ .

٢٦٨٧٧ - وَهُوَ حَدِيثٌ مَرُويٌ مِنْ وُجُوهِ صِحَاحٍ مُتَوَاتِرَةٍ عَنْ فَاطِمةً .

٢٦٨٧٨ - وَمِمَّنْ قَالَ : إِنَّ المَبْتُوتَةَ لا نَفَقَةَ لَهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلاً : عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، [ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ](٢) ، وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ ، [ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ](٢) ، والحَسَنُ البَصْرُيُّ(٣) .

<sup>(</sup>١) و (٢) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) انظر سنن سعيد بن منصور (٣: ١: ٣٣) ، ومصنف ابن أبي شيبة (٥: ١٥٠) ، ومصنف عبدالرزاق (٧: ٢٥) ، والمحلى (١: ٢٨٥) ، والمعني (٧: ٢٨٥) ، وشرح السنة (٩: ٣٩٣) ، والإشراف (٤: ٢٧٧) .

٢٦٨٧٩ – وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ [ بْنُ سَعْدِ](١) ، وَالْأُوْزَاعِيُّ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى .

، ٢٦٨٨ – حَدَّثَنا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنا قَاسِمُ بْنُ أَصِبِغِ ، قَالَ : حَدَّثَنا مطلبُ بْنُ شُعِيبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنا مطلبُ بْنُ شُعِيبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ اللَّيْثُ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ اللَّيْثُ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ عَوفٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، [ وَهِيَ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ] (٢) عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ عَوفٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، [ وَهِيَ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ] (٢) أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ بْنِ المُغِيرَةِ ، فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا ، وأَمَرَ وكيلُهُ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ بْنِ المُغِيرَةِ ، فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا ، وأَمَرَ وكيلُهُ لَا عَلِينًا مِن نَفْقَةٍ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ فَى اللَّهِ عَلَيْنَا مِن نَفْقَةٍ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ فَى اللَّهِ عَلَيْكَ فَى مَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهَا : صَدَقَ ، وَنَقَلَها إلى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَذَكَرَ تَمَامَ الخَبْرِ . فَشَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَها : صَدَقَ ، وَنَقَلَها إلى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَذَكَرَ تَمَامَ الْخَبْرِ . لَكُلُ اللّهُ عَلَيْكَ مِن اللّهُ عَلَيْكُ مَنْ بُنُ حَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكَ مَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَها : صَدَقَ ، وَنَقَلَها إلى ابْنِ أُمْ مَكْتُومٍ ، وَذَكَرَ تَمَامَ الْخَبْرِ .

٢٩٨٨ - وقال ابو حنيفة ، واصحابه ، والثورِي ، والحسن بن حي : لِكُلُ مُطَلَّقَةٍ السُّكْني ، وَالنَّفَقَةُ مَا دَامَتْ فِي العِدَّةِ حَامِلاً كَانَتْ ، أو غَيْرَ حَامِلٍ ، مَبْتُوتَةً ، أو رَجْعِيَّةً .

٢٦٨٨٢ - وَهُوَ قُولُ عُثْمَانَ البَّنِيِّ ، وَأَبْنِ شبرِمَةَ .

٢٦٨٨٤ - حَدَّثَنا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبِغ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

 <sup>(</sup>٣) و (٤) ما بين الحاصرتين في (ك) فقط.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنا الْمُعلَّى ، قَالَ : حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ غياثٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ [ قَالَ المُطَلَّقَةُ ثَلاثًا لَها السُّكُنى ، وَالنَّفَقَةُ مَا دَامَتْ فِي العِدَّة (١) .

٢٦٨٨٥ - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمةَ بْنِ كُهَيْل ، عَنِ الشَّعبيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْ كُهَيْل ، عَنِ الشَّعبيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، قَالَتْ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا ، فَجِئْتُ النَّبِيُّ عَيِّكَ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : « لا نَفَقَةَ لَكِ ، وَلا سُكْنَى » .

قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ : لا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَولِ امْرَأَةٍ (٢) .

٢٦٨٨٦ - حَدَّثَنا عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي المعلى ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ عَنِ الأَعْمِشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَعْمِشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَعْمِشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ] (٢) أَنَّهُ كَانَ [ يَقُولُ] (٤) : لا يَجُوزُ فِي دِينِ المُسْلِمِينَ قُولُ امْرَأَةٍ ، وَكَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا : السُّكْني ، وَالنَّفَقَةَ (٥) .

 <sup>(</sup>۱) اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي : ١٩٦ ، وشرح معاني الآثار (٣ : ٦٧) ، وسنن البيهقي (٧ :
 ٤٧٥) ، والمحلى (١٠ : ٢٨٨) ، والمغنى (٧ : ٢٠٥، ٢٠٦) .

<sup>(</sup>٢) في مصنف عبد الرزاق (٧ : ٤٢) ، والأثر (١٢٠٢٧) ، والمقطع الأول منه عند مسلم في الطلاق (٣٦٤٢) في طبعتنا ،باب « المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها » .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٥) أخرج مسلم في الطلاق - باب « المطلقة ثلاثا لا نفقة لها »، من طريق أبي إِسْحَاقَ : قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ، وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ. فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بَحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ لَمْ يَجْعَلُ لَهَا سُكُنَى وَلا = الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ لَمْ يَجْعَلُ لَهَا سُكُنَى وَلا =

٢٦٨٨٧ – وَرَوى شُعْبَةُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُريحٍ فِي الـمُطَلَّقَةِ ثَلاثاً ، قَالَ : [ لَهَا](١) النَّفَقَةُ ، وَالسُّكْنى .

٢٦٨٨٨ - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْمُطلَّقَةُ السَبَّتُوتَةُ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلاً لا سُكُنَّى لَها ، وَلا نَفْقَةَ ، مِنْهُم : الشَّعبيُّ ، وَمَيمونُ بْنُ مهرانَ ، وَعَكْرِمَةُ ، وَرِوَايَةٌ عَنِ الحَسَنِ<sup>(٢)</sup>.

٢٦٨٨٩ – وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِي (٢) ، وَأَبْنِ عَبَّاسٍ (١) ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه(٥) .

٠ ٢٦٨٩ – وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو تُورٍ ، وَدَاوُدُ .

٢٦٨٩١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا المُعَلَى بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عوانَةَ ، عَنْ مُطرفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَنِ المَرَّأَةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها ثَلاثًا ، فَقَالَتْ :

= نَفَقَةً . ثُمَّ أَخَذَ الأَسْوَدُ كَفَّا مِنْ حَصِي فَحَصَبَهُ بِهِ . فَقَالَ : وَيْلَكَ ! تُحَدِّثُ بِمثْل هَذَا. قَالَ عُمَرُ: لا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتُ هَذَا. قَالَ عُمَرُ: لا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتُ أَوِينَا عَلَيْهَا عَقِلَتْهِ لِقَوْلِ امْرَأَة . لا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتُ أَوْ نَسِيَتْ . لَهَا السُّكُنَى وَالنَّفَقَةُ . قَالَ اللَّه عزَّ وَجَلَّ : ﴿ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجُنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ﴾ [ الطلاق : ١] .

وأخرجه الترمذي في الطلاق – باب « ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ولا سُكنى » ، وزاد : وكان عمر يجعل لهاالنفقة والسكنى » .

قال ابن الهمام في « الفتح » (٣٤٠: ٣): لا ريب أن قول الصحابي : من السنة كذا ، رفع ، فكيف إذا كان قائله عمر – رضي الله عنه –

(١) سقط في (ي ، س) .

(۲) انظر سنن سعید (۳ : ۱: ۳۲۳) ، ومصنف عبد الرزاق (۷ : ۲۰) ، ومصنف ابن أبي شیبة (۰ : ۱۰) ، والمغنی (۷ : ۲۸۰) ، والمحلی (۱۰ : ۲۸۰) .

(٣) في مصنف عبد الرزاق (٧: ٢٥) ، والأثر (١٢٠٣٠) ، والمغنى (٧: ٢٠٦) .

(٤) سنن البيهقي (٧ : ٧٥٤ ) ، والمحلى (١٠ : ٣٠٠) .

(٥) مصنف عبد الرزاق (٧: ٢٥) ، الأثر (١٢٠٣١) .

طَلَّقَنِي زَوجِي ثَلاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ – عليه السلام – فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنى ، وَلا نَفَقَةً ، فَقِيلَ لِعَامِرٍ : إِنَّ عُمَرَ لَمْ يُصَدِّقُها ، فَقَالَ عَامِرٍ : أَلا تُصَدِّقُ امْرَأَةً فَقِيهةً نَزَل بِها هَذَا ؟ .

٢٦٨٩٢ - وَرَوى مُجَاهِدٌ ، وَغَيرُه هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعبَى ، فَزَادَ فِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهِ قَالَ لَهَا : « لا سُكْنى لَكِ ، وَلا نَفَقَةَ ، إِنَّمَا السُّكْنى ، وَالنَفَقَةُ لِمَنْ لِزُوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ » .

٣ ٢٦٨٩٣ – وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ، وَعَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالا : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصِبِغ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمْرُو بْنُ مَيمونِ بْنِ مهرانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى سَعيد بْنِ المُسَيَّبِ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : إِنَّكَ لَتَسَأَلُ سُؤَالَ رَجُلٍ قَدْ تَبَحَّرَ فِي العِلْمِ قَبْلَ اليَومِ ، قَالَ: قُلْتُ : إِنِّي بِأَرْضِ أُسأَلُ بِها ، قَالَ : فَكَيْفَ وَجَدْتَ مَا أَفْتَيْتُكَ به ممَّا يُفْتيكَ بِهِ غَيْرِي مِمَّنْ سَأَلْتَ مِنَ العُلَمَاءِ؟ قُلْتُ: وَافَقَتُهُمْ إِلَّا فِي فَرِيضَةِ وَاحدَةِ ، قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قُلْتُ سَأَلْتُكَ عَنِ المُطَلَّقَةَ ثَلاثًا ، أَتَعْتَدُّ في بَيْتِ زُوْجِها أَمْ تَنتَقلُ إلى أهلها ؟ فَقُلْتَ : تَعْتَدُ فِي بَيْتِ زَوْجِها ، وَقَدْ كَانَ مِنَ أَمْرٍ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ مَا قَدْ عَلِمْتُ ، فَقَالَ سَعِيدٌ: تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ شِأْنِها : أَنَّها لَمَّا طُلِّقَتِ اسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِها ، وآذَتْهُم بِلسَانِها ، فَأَمَرَها رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ أَنْ تَنْتَقَلَ إلى ابْن أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ : قُلْتُ : لَعَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ أَمَرَها بِذَلِكَ ، إِنَّ لَنَا في رَسُول اللَّه عَلِيْهِ أَسْوَةً حَسَنَةً معَ أَنَّهَا أحرم النَّاسِ عَليهِ ، لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، وَلا بَيْنَهُما مِيرَاتٌ .

٢٦٨٩٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ ذَكَرْنَا مِنَ الحُجَّةِ لِهَذَا القَولِ ، وَغَيرِهِ فِي « التَّمْهِيدِ» مَا فِيهِ شِفَاءٌ لِمَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ(١) .

(١) ذكر المصنّف في « التمهيد » (١٩ : ١٤٧) أن حديث سعيد بن المسيب وجوابه لميمون بن مهران من أحسن ما يجري الاحتجاج به في هذا المعنى ، وأنه لو كان السكنى عليها واجبًا لمنعها رسول الله عَلَيْهُ من الاستطالة بلسانها بما شاء مما يردعها عن ذلك .

ثم ذكر قول ابن عباس: تعتد المبتوتة حيث شاءت ، وقال: هذا مذهب آخر ، ثم قال:

قال مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ، والأوزاعي : المبتوتة لها السكنى واجب لها وعليها ولا نفقة لها – وهو قول سعيد بن المسيب ، وعروة ابن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وسليمان بن يسار ؟ وروى ذلك عن ابن عمر ، وعائشة ، وعطاء ، وغيرهم .

ذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا ، ولها السكني المصنف (٧ : ٢٧) .

ومعمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها حتى يحل أجلها مصنف عبد الرزاق (٢ : ٢٦) .

وقال إسماعيل بن إسحاق قال قوم : لا سكني للمبتوتة ولا نفقة .

وذهبوا إلى الحديث الذي ذكر عن فاطمة بنت قيس أن النبي على لم يجعل لها سكنى ولا نفقة . وتأولوا قول الله – عز وجل – : « أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم » – أن ذلك إنما هو في المرأة التي تطلق واحدة أو اثنتين ، ويملك زوجها رجعتها ، قال : ولو كان ذلك كما تأولوا ، لكان: أسكنوهن حيث سكنتم ، وأنفقوا عليهن ولم يستثن النفقة على الحامل خاصة ، لأن التي يملك زوجها رجعتها لها أحكام الزوجات في السكنى والنفقة ، لا فرق بينهما وبين التي لم تطلق في ذلك؛ فعلمنا أنه لما استثنى النفقة منهن لذوات الأحمال ، أنها ليست التي يملك زوجها رجعتها . أما الشافعي ، فاحتج في سقوط نفقة المبتوتة بحديث مالك المذكور في هذا الباب ، عن عبد الله ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس ، أن رسول الله على الله عن موضعها لعلة . قال الشافعي: وإنما أسكنها في بيت ابن أم مكتوم لأنها كان في لسانها ذرب .

#### قال أبو عمر :

اختلف العلماء في تأويل قول الله − عز وجل − في المطلقات :﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن =

.....

= ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ [ الطلاق : ١] ، فقال قوم : الفاحشة هاهنا الزنا والخروج لإقامة الحد ، وممن قال ذلك عطاء ، ومجاهد ، وعمرو بن دينار ، والشعبي ، وهذا فيمن وجب السكنى عليها ولم يجب السكنى باتفاق إلا على الرجعية .وقال ابن مسعود ، ابن عباس : الفاحشة إذا بذت بلسانها − وهو قول سعيد بن المسيب وغيره .

وقال قتادة : الفاحشة النشوز ، قال وفي حرف ابن مسعود إلا أن تفحش . وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة والثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم التيمي ، عن ابن عباس في قوله : « إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » ، قال : إذا بذت بلسانها ، فهو الفاحشة ، له أن يخرجها .

#### قال أبو عمر:

فعلى هذا تأول بعض أهل المدينة خروج فاطمة عن بيتها ، وهو وجه حسن من التأويل . وقال بعضهم : كانت فاطمة تسكن مع زوجها في موضع وحش مخوف ، فلهذا ما أذن لها رسول الله عضهم : كان ذلك من سوء خلق فاطمة .

حدثنا سعيد بن نصر ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا إسماعيل ابن إسحاق ، قال حدثنا أبو ثابت المدني ، عن عبد الله بن وهب ، قال أخبرني ابن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، قال : دخلت على مروان بن الحكم فقلت : إن امراة من أهلك طلقت فمررت عليها آنفا وهي تنتقل ، فعبت ذلك عليها . فقالوا : أمرتنا فاطمة ابنة قيس وأخبرتنا أن رسول الله عليها أمرها أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم حين طلقها زوجها ؛ فقال مروان : أجل هي أمرتهم بذلك . قال عروة: فقلت له : والله لقد عابت ذلك عائشة أشد العيب وقالت : إن فاطمة كانت في مكان وحش مخيف على ناحيتها ، فلذلك أرخص لها رسول الله عليها .

وحدثنا سعيد بن نصر ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا ابن وضاح ، قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ، قال حدثنا حفص بن غياث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : قالت فاطمة ابنة قيس : يا رسول الله ، إني أخاف أن تقتحم علي ، فأمرها أن تحول [ مصنف ابن أبي شيبة ٥ : ١٧٩].

وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال أخبرنا محمد بن بكر ، قال أخبرنا أبو داود ، قال أخبرنا هارون ابن زيد بن أبي الزرقاء ، عن أبيه ، عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار - في خروج فاطمة : إنما كان ذلك من سوء الخلق . قال وحدثنا أحمد بن يونس ، قال حدثنا زهير ، قال حدثنا جعفر بن برقان ، قال حدثنا ميمون بن مهران ، قال : قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد =

٣٦٨٩٥ – وَأَمَّا قَولُهُ : اعْتَدَّي فِي بَيْتِ أَمِّ شريكِ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْسَاهَا أَصْحَابِي : اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أَمِّ مَكْتُومٍ .

= ابن المسيب ، فقلت : فاطمة ابنة قيس طلقت فخرجت من بيتها ، فقال سعيد بن المسيب : تلك امرأة فتنت الناس ، إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن مكتوم الأعمى .

وروى مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وسليمان بن يسار ، أنه سمعهما يذكران سعيد بن العاصي طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة ، فانتقلها عبد الرحمن ، فأرسلت عائشة ، إلى مروان بن الحكم – وهو أمير المدينة ، فقالت اتق الله ، واردد المرأة إلى بيتها – الحديث . فهذا عمر ، وعائشة ، وابن عمر ، ينكرون على فاطمة أمر السكنى ويخالفونهما في ذلك ؛ ومال إلى قولهم فقهاء التابعين بالمدينة ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ؛ لكن من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج ، لأنه لو وجب السكنى عليها – وكانت عبادة تعبدها الله بها ، لألزمها ذلك رسول الله على ولم يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك ، ولا إلى بيت أم مكتوم ؛ ولأنه أجمعوا أن المرأة التي تبذو على أحمائها بلسانها ، تؤدب وتقصر على السكنى في المنزل الذي طلقت فيه ، وتمنع من أذى الناس ؛ فدل ذلك على أن من اعتل وتقصر على العلة في الانتقال ، اعتل بغير صحيح من النظر ، ولا متفق عليه من الخبر ؛ هذا ما يوجبه – بالله التوفيق .

وإذا ثبت أن النبي على قال لفاطمة بنت قيس – وقد طلقت طلاقا باتا – لا سكنى لك ولا نفقة ، وإنما السكنى والنفقة لمن عليها رجعة ؛ فأي شيء يعارض به هذا ؟ هل يعارض إلا بمثله عن النبي على الله مراده من كتابه ، ولا شيء عنه – عليه السلام – يدفع ذلك ؛ ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله – عز وجل – : ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم ﴾ من غيره – على ؛ وأما الصحابة ، فقد اختلفوا كما رأيت ، منهم من يقول لها السكنى والنفقة – منهم : عمر ، وابن مسعود ؛ ومنهم من يقول : لا مسعود ؛ ومنهم من يقول : لا سكنى لها ولا نفقة ؛ وممن قال ذلك : على ، وابن عباس ، وجابر ؛ وكذلك اختلاف فقهاء الأمصار على هذه الثلائة الأقوال على ما ذكرنا وبينا – والحمد لله .

وأما الشافعي ومالك ، فلا محالة أنه لم يثبت عندهما عن النبي ﷺ أنه قال لفاطمة : لاسكنى لك ولا نفقة ، مع ما رأوا من معارضة العلماء الجلة لها في ذلك – والله الموفق للصواب .

٢٦٨٩٦ - فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى [أَنَّ](١) المَرَّآةَ المتجالةالعَجُوزَ الصَّالِحَةَ جَائِزٌ أَنْ يَغْشَاهَا الرَّجَالُ فِي بَيْتِهِا ، وَيَتَحَدَّثُونَ عِنْدَها ، وكَذَلِكَ لَهَا أَنْ تَغْشَاهُم فِي بَيْوِتِهِمْ ، ويَرُونَها، وتَرَاهُم فِيمَا يَحِلُّ ، ويَجملُ ، ويَنْفَعُ ، وَ [لا](٢) يَضُرُّ .

٢٦٨٩٧ – قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَالقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ﴾ [ النور : ٦٠ ] .

٢٦٨٩٨ - وَالغَشيانُ فِي كَلام العَرَب : الإِلْمَامُ والوَرُودُ .

٢٦٨٩٩ - قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ:

يُغْشُونَ حتى ما تهرّ كلابُهم

## لا يَسْأَلُونَ عن السُّوادِ المُقْبِلِ (٣)

٢٦٩٠٠ - فَمَعْنى قُولِهِ عَلَيْكَ : تِلْكَ امْرَأَة يَغْشَاهَا أَصْحَابِي أَنْ يَلمُّونَ بِها ،
 وَيَردُونَ عَلَيْها ، وَيَجْلِسُونَ عِنْدَها .

٢٦٩٠١ - وَفِي رِواَيَةِ الشَّعبيِّ فِي هَذَا الحَدِيثِ فِي أُمَّ شريكِ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يُتَحَدَّثُ عنْدُها .

٢٦٩٠٢ – وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ [أَبِي]<sup>(١)</sup> الجَهْمِ أَنَّ بَيْتَ أُمِّ شريكِ يُغْشى . ٢٦٩٠٣ – وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ بَيْتَ أُمِّ شريك مِوطَأً .

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) ديوان حسان بشرح البرقوقي ، ص : ٣٠٩ ، وزعم قوم أنه أمدح بيت قالته العرب .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي، س).

- ٢٦٩٠٤ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾(١) .
- ٥ ٢٦٩٠ وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ القَوْمَ كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ بِالمَعَانِي .

٢٦٩٠٦ - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةً ، عَنْ مُجالدٍ ، عَنِ الشَّعبيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ [ بَنْتِ قَيْسٍ] (٢) فِي هَذَا الحَدِيثِ ، قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيْكَ ، فَاسْتَتَرَ مِنِّي ، وَأَشَارَ سُفْيَانُ ] ابْنُ عُيَيْنَةً [(٣) بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ .

٢٦٩٠٧ – وَفِي حَدِيثِ قَيْلَةَ بِنْتِ مخرمَةَ فِي قُدُومِهِا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً : فَأُومُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً : فَأُومًا بِيَدِهِ خَلْفَهُ ، وَقَالَ – وَلَمْ يَنْظُرْ إِلَيَّ : يَا مسْكِينَةُ عَلَيْكِ السَّكِينَةُ (٤) .

٢٦٩٠٨ - وَفِي حَدِيثِ بريدةَ الأُسْلَميِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ قَالَ لِعَلِيٍّ - رضي الله عنه - : لا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّطْرَةَ ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى ، وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ »(°).

٢٦٩٠٩ - وَقَالَ جَرِيرٌ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ عَنْ نَظَرِ الفُجَاءَةِ ؟ فَقَالَ : «غُضّ

<sup>(1)(1:701-301).</sup> 

 <sup>(</sup>٢) و (٣) ما بين الحاصرتي في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة (٣٠٧٠) ، باب « في إقطاع الأرضين » (٣ : ١٧٧) ، والترمذي في الاستئذان – باب « ما جاء في الثوب الأصفر » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥ /٣٥٣) ضمن مسند بريدة الأسلمي رضي الله عنه ، وأخرجه الدارمي في السنن ٢٩٨/٢ ، كتاب الرقاق ، باب في حفظ السمع ، عن أبي الطفيل ، عن علي رضي الله اعنه ، 'وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح ، باب ما يؤمر به من غض البصر ، الحديث (٢١٤٩)، وأخرجه الترمذي في السنن ١٠١٥ ، كتاب الأدب باب ما جاء في نظرة المفاجأة الحديث (٢٧٤٧) ، وقال : (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك)، وأخرجه الحكام في المستدرك ٢٩٤/٢ ، كتاب النكاح ، باب إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ... ، وقال : (حديث صحيح على شرط مسلم ) ووافقه الذهبي .

بَصَرَك<sub>َ»</sub>(۱).

• ٢٦٩١ - وَهَذَهِ الآثَارُ ، وَمَا كَانَ [ مِثْلَهَا] (٢) فِي مَعْنَاها يَدُلُّكَ عَلَى [أَنَّ] (٣) فِي مَعْنَاها يَدُلُّكَ عَلَى [أَنَّ] (٣) قَوْلُهُ عَلَيْهِ لِفَاطَمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، تَضَعِبنَ ثِيَابَكِ ، وَلا يَرَاكِ ، أَرَادَ بِهِ الإِعْلانَ بِأَنَّ نَظَرَ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرَّةِ ، وَتَأَمُّلُهُ لَهَا ، وَتَكُرَّارَ بَصَرِهِ فِي ذَلِكَ لا يَجُوزُ [لَهُ] (٤) ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ دَاعِيَةِ الفِتْنَةِ .

٢٦٩١١ - وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلْمُ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَإِنْ وَضَعْتِ شَيْئًا مِنْ ثِيَابِكِ لَمْ يَرَشَيْئًا .

٢٦٩١٢ - وَفِي هَذَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الْمَرَّةِ إِلَى الرَّجُلِ الأَعْمَى ، وَكُونِها مَعَهُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ مَحْرَم مِنْهُ فِي دَارٍ [ وَاحِدَة ، وَبَيْتٍ]<sup>(٥)</sup> وَاحِدٍ ، وَبَيْتٍ]<sup>(٥)</sup> وَاحِدٍ ، وَفِي ذَلِكَ مَا يَرُدُّ حَدِيثَ نبهانَ - مَولَى أُمِّ سَلَمَةَ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَنَا وَمَيْمُونَةُ جَالِسَتَيْنِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الأَعْمَى ، فَقَالَ : احْتَجِبَا مِنْهُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَلَيْسَ بِأَعْمَى ، وَلا يُبْصِرُنَا ؟ قَالَ فَعَمْيَاوَانِ اللَّهِ : أَلَيْسَ بِأَعْمَى ، وَلا يُبْصِرُنَا ؟ قَالَ فَعَمْيَاوَانِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الآداب: ٤٥ – (٢١٥٩) في طبعة عبد الباقي ، باب « نظر الفجأة » ، ص (٣: ١٦٩٩) و وبرقم (٥٤٠) في طبعتنا ، وأخرجه أبو داود في النكاح (٢١٤٨) باب « ما يؤمر به من غض البصر » (٢: ٢٤٦) ، والترمذي في الاستئذان (٢٧٧٦) باب « ما جاء في نظر الفجأة » (٥: ١٠١) ، والنسائي في عشرة النساء من سننه الكبرى على ما في تحفة الأشراف (٢: ٣٤٤) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س) : « معنى » .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) وثابت في (ك) .

أَنْتُمَا(١) ؟ .

٢٦٩١٣ - فِفِي هَذَا الحَدِيثِ نَهْيهُ عَنْ نَظَرِهِمَا إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَفِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ إِبَاحَةُ نَظَرِهَا إِلَيهِ .

٢٦٩١٤ - وَيَشْهَدُ لِحَدِيثِ نَبهانَ هَذَا ظَاهِرُ قُولِ اللَّهِ تَعالى : ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾ [ النور: ٣١] كَمَا قَالَ : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ [ النور : ٣٠] .

٥ ٢٦٩١ – وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الغيرةِ أَنَّ نَظَرَهَا إِلَيهِ كَنَظَرِهِ إِلَيْهَا .

٢٦٩١٦ - وَ[قَدْ]<sup>(٢)</sup> قَالَ بَعْضُ الأعْرَابِ: لأَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَلِيتِي عَشْرَةُ رِجَالٍ ،
 خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَنْظُرَ هِيَ إِلَى رَجُلُ وَاحِدٍ.

٢٦٩١٧ - وَمَنْ قَالَ بِحَديثِ فَاطمةَ احْتَجَّ بِصحَّةِ إِسْنَادِهِ ، وَأَنَّهُ لا مَطْعَنَ [لاَحَد مِنْ أَهْلِ] (٣) العِلْمِ بِالحَديثِ فِيهِ ، وَقَالَ : إِنَّ نَبهانَ - مَولى أُمُّ سَلَمَةَ - لَيْسَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ

(۱) أخرجه أبو داود في اللباس (۲۱۱۲) باب في قوله عز وجل: ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ﴾ . والترمذي في الأدب (۲۷۷۸) باب ( ما جاء في احتجاب النساء من الرجال » ، والإمام أحمد في مسنده ( ۲ : ۲۹۲) ، وابن حبان في صحيحه (٥٧٥٥) ، والبيهقي في السنن (٧: ٩١ - ٩١) ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١: ٥٥٠): « وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري ، عن نبهان مولى أم سلمة عنها ، وإسناده قوي ، وأكثر ما عُلَّلَ به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان ، وليست بعلة قادحة » .

وابن عبد البر لم يضعف الحديث ، بل قال بَعْدُ كما سيأتي أن ظاهر قول الله تعالى : ﴿ وقل للمؤمناتِ يغضضن من أبصارهنَّ ﴾ يَشْهَدُ لَهُ .

(٢) سقط في (ك).

(٣) في (ي ، س): « لأهل».

بِحَدِيثِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَرُو إِلَّا حَدِيثَيْنِ مُنكرَيْنِ.

(أحدهما): هذًا.

( وَالْآخِر) : عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِّقَةً فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي بِهِ كِتَابِتَهُ ، احْتَجَبَتْ منْهُ سَيِّدَتُهُ .

٢٦٩١٨ – وَمَنْ صَحَّحَ حَدِيثَ نَبهانَ ، قَالَ : إِنَّهُ مَعْرُوفٌ ، وَقَدْ رَوَىَ عَنْهُ ابْنُ ابْنُ شَهَابٍ ، وَلَمْ يَأْتِ بِمُنكر ٍ .

٢٦٩١٩ - وَزَعَمَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَيْكٌ فِي الحجَابِ [ لَسْنَ](١) كَسَائِرِ النِّسَاءِ(١).

(١) سقط في (ك).

وأما وجه قوله لزوجته ميمونة وأم سلمة إذ جاء ابن أم مكتوم: احتجبا منه ، فقالتا : أليس بأعمى ؟ فقال رسول الله على أنه أفعمياوان أنتما ؟ فإن الحجاب على أزواج النبي على ليس كالحجاب على غيرهن ؛ لما فيه من الجلالة ، ولموضعهن من رسول الله على الله الله تعالى: ﴿ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن ﴾ الآية ، وقد يجوز للرجل أن ينظر لأهله من الحجاب بما أداه إليه اجتهاده حتى يمنع منهن المرأة فضلا عن الأعمى .

وأما الفرق بين ميمونة وأم سلمة وبين عائشة – إذ أباح لهاالنظر إلى الحبشة ، فإن عائشة كانت ذلك الوقت – واللّه أعلم – غير بالغة ، لأنه نكحها صبية بنت ست سنين أو سبع ، وبنسي بها بنت =

٢٦٩٢٠ - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأْحَدِ مِنَ النِّسَاءِ .....
 الآية [ الأحزاب: ٣٢].

٢٦٩٢١ – وَقَالَ : إِنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ – عليه السلام – لا يُكَلَّمْنَ إِلا مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ متجالات كُنَّ ، أو غير متجالات .

٢٦٩٢٢ – وَقَالَ السَّتْرُ ، وَالحِجَابُ عَلَيْهِنَّ أَشْدُ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِنَّ ؛ لِظَاهِرِ القُرآنِ ،
 وَحَدِيثُ نبهانَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً .

<sup>=</sup> تسع ؛ ويجوز أن يكون قبل ضرب الحجاب مع ما في النظر إلى السودان مما تقتحمه العيون ، وليس الصبايا كالنساء في معرفة ما هنالك من أمر الرجال .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٢) في ( ي ، س ) : « كتاب » .

<sup>(</sup>٣) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٤) ترجمه المصنّف في الاستيعاب (٤: ١٦٢٣ – ١٦٢٣)، وترجمته مفيده، وفيها لطائف، قال أبوعمر بن عبد البر أبو جهم بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج ابن عدي بن كعب القرشي العدوي. قيل: اسمه عامر بن حذيفة. وقيل عبيد الله ابن حذيفة. أسلم عام الفتح =

عَلَيهِ بِأَبِي جَهلِ بْنِ هِشَامٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٦٩٢٤ – وَفِي تَرْكِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا الْإِنْكَارَ عَلَى فَاطِمَةَ ، وَقَولِها : إِنَّ مُعَاوِيَةَ ، وَأَبَا جَهِم خَطَبَانِي ، وَلا أَنْكَرَ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، بَلْ خَطَبَها مَعَ ذَلِكَ لاُسَامَةَ بْنِ زَيد دَلِيلٌ وَأَبَا جَهِم خَطَبَانِي ، وَلا أَنْكَرَ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، بَلْ خَطَبَها مَعَ ذَلِكَ لاُسَامَةَ بْنِ زَيد دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي أُول كَتَابِ النِّكَاحِ عَنْ مَالِك وَغَيرِهِ مِنَ العُلَمَاءِ أَنَّ نَهْ صَعْدَةً مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي أُول كَتَابِ النِّكَاحِ عَنْ مَالِك وَغَيرِهِ مِنَ العُلَمَاءِ أَنَّ نَهْ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي خَطْبَةِ أُخِيهِ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَأَنَّ نَهْ مِ وَلَنَا لَهُ عَلَيْهِ مَعْنَى نَهْيِهِ عَلَيْهَ أَنْ يَبِعُ إِلَيْ لَوْ اللّهِ عَلِيْهِ أَنْ يَخْطُبُ أَنْ ذَلِكَ ؛ لَمْ يَجُزْ [ حِينَفِذً] (١) أَنْ يَخْطُبُ أَحَدٌ عَلَى خِطْبَةِ أُخِيهِ، وَهَذَا فِي مَعْنَى نَهْيِهِ عَلَيْكَ أَنْ يَبِيعَ [ الرَّجُلُ] (٢) عَلَى بَيْعِ أُخِيهِ . أَحَدٌ عَلَى خِطْبَةِ أُخِيهِ، وَهَذَا فِي مَعْنَى نَهْيِهِ عَلَيْكَ أَنْ يَبِيعَ [ الرَّجُلُ] (٢) عَلَى بَيْعِ أُخِيهِ .

قال الزبير: كان أبو جهم بن حذيفة من مشيخة قريش عالما بالنسب ، وهو أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ منهم عِلْم النسب وكان من المعمرين من قريش ، حضر بناء الكعبة مرتين: مرة في الجاهلية حين بنتها قريش ، ومرة حين بناها ابن الزبير ؛ وهو أحد الأربعة الذين دفنوا عثمان بن عفان، وهم : حكيم بن حزام ، وجبير بن مطعم ، ونيار بن مكرم ، وأبو جهم بن حذيفة ، هكذا ذكر الزبير عن عمه أن أبا جهم بن حذيفة شهد بُنيان الكعبة في زمن ابن الزبير ، وغيره يقول : إنه توفي في آخر خلافة معاوية . والزبير وعمه أعلم بأخبار قريش ، وأبو جهم بن حذيفة هذا هو الذي أهدى إلى رسول الله على خميصة لها علم ؛ فشغلته في الصلاة ، فردها ، عليه هذا معنى رواية أئمة أهل الحديث .

وذكر الزبير قال : حدثني عمر بن أبي بكر المؤملي ، عن سعيد بن عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : بلغنا أن رسول الله عليه أتى بخميصتين سوداوين ، فلبس إحداهما ، وبعث الأخرى إلى أبي جَهْم بن حذيفة ، ثم إنه أرسل إلى أبي جَهْم في تلك الخميصة ، وبعث إليه التي لبسها هو، ولبس التي كانت عند أبي جَهْم بعد أن لبسها أبو جَهْم لبسات . قال : وبلغنا أن أبا جهم بن حذيفة أدرك بنيان الكعبة حين بناها ابن الزبير، وعمل فيها ، ثم قال : قد عملت في الكعبة مرتين : مرة في الجاهلية بقوة غلام يفاع ، وفي الإسلام بقوة شيخ فان.

(١) ، (٢) في (ك) فقط.

<sup>=</sup> وصحب النبي عَلِيُّكُ ، وكان مقدما في قريش معظَّما ، وكانت فيه وفي بنيه شدَّةٌ وعزامة .

٢٦٩٢٥ - وَفِي هَذَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَخْبَرَ عَلَى أَخِيهِ لِمَنْ يَسْتَنْصِحَهُ فِيهِ عِنْدَ الخِطْبَةِ ؛ لِمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الحُلُقِ المَذْمُومِ الـمُعِيبِ ، فَلَيْسَ بِمُغْتَابٍ(١) .

(۱) إن إظهار ما هو عليه من عيب فيه صواب لابأس به ، وليس من باب الغيبة في شيء ؛ وهو يعارض قوله : إذا قلت في أخيك ما فيه فقد اغتبته ، وقد أجمعوا على أنه جائز تبيين حال الشاهد إذا سأل عنه الحاكم ، وتبين حال ناقل الحديث ، وتبين حال الخاطب إذا سئل عنه ؛ وفي ذلك أوضح الدلائل على أن حديث الغيبة ليس على عمومه ، وقد قيل إن الغيبة إنما هي أن تصفه على جهة العيب له بما في خلقته من دمامة وسوء خلق ، أو قصر ، أو عمش ، أو عرج ، ونحو ذلك ؛ وأما أن تذمه بما فيه من أفعاله ، فليس ذلك غيبة ، وهذا – عندي – ليس بالقوي ؛ والذي عليه مدار هذا المعنى : أن من استشير لزمه القول بالحق وأداء النصيحة ، وليس ذلك من باب الغيبة ، لأنه لم يقصد بذلك إلى لمزه ، ولا إلى شفاء غيظ ، ولا أذى ، ويكون حديث الغيبة مرتبًا على هذا المعنى .

ولا بأس هنا أن نستطرد فنذكر أن الأدلة قد قامت في الكتاب والسنة على تشديد الغيبة بما هو صدق وحق ، فضلا عما يكذب فيه المغتاب ويبين .

وقال حجة الإسلام الإمام الغزالي في « إحياء علوم الدين » (٩ : ٦٥) في غيبة الرجل حيا وميتا : تباح لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها ، وهي ستة :

الأول : التظلم ، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه ، فيقول فلا : نظلمني كذا .

الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد القاضي الى الصواب فيقول : لمن يرجو منه إزالة المنكر : فلان يفعل كذا فازجره .

الثالث : الاستفتاء ، فيقول للمفتى ، ظلمنى أبي بكذا فما سبيل الخلاص منه ؟

الرابع تحذيرالمؤمنين من الشر ونصيحتهم ،ومن هذا الباب المشاورة في مصاهرة إنسان ، أو مشاركته، أو إيداعه أو معاملته ، أو غير ذلك ، ومنه : جرح الشهود عند القاضي ، وجرح رواة الحديث ، وهو جائز بالجماع ، بل واجب للحاجة ومنه : ما إذا رأى متفقها يتردد الى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك ، فنصحه ببيان حاله بشرط أن يقصد النصح ، ولا يحمله على ذلك الحسد والاحتقار .

الخامس : أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته ، فيجوز ذكره بما يجاهر به دون غيره من العيوب . السادس : التعريف كأن يكون الرجل معروفا بوصف يـدل على عيـب ، كالأعمـش ، والأعرج =

٢٦٩٢٦ – وَأَمَّا قَولُهُ ذَلِكَ لَيْسَ بِغيبَةٍ ، وَأَنَّهُ جَائِزٌ حَسنٌ مِنَ النَّصِيحَةِ الَّتِي هِي الدِّينُ.

٢٦٩٢٧ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ : ﴿ إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُم أَخَاهَ ، فَلْيَنْصَحْ لَهُ ، فَإِنَّ الدَّينَ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ عَزَّ وجلَّ ، وَلِكِتَابِهِ ، وَلِرَسُولِهِ ، وَلاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَامَّتِهِمْ (١).

٢٦٩٢٨ – وفي هَذَا البَابِ سُؤَالُ الحَاكم عَنِ الشَّاهِدِ عِنْدَهُ ، فَوَاجِبٌ عَلَى المَسْتُولِ أَنْ يَقُولَ فِيهِ [ الحَقَّ الَّذِي يَعْلَمُهُ لِينفذَ القَضَاء فِيهِ [ " بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ المَسْتُولِ أَنْ يَقُولَ فِيهِ [ الحَقَّ الَّذِي يَعْلَمُهُ لِينفذَ القَضَاء فِيهِ [ " بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ المَسْتُولِ أَنْ يَقُولُ فِيهِ [ الحَقَّ الَّذِي يَعْلَمُهُ لِينفذَ القَضَاء فِيهِ [ " بَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنْ رَدُّ شِهَادَتِهِ لِلْفِستِ ، أَو [قَبُولِها] (٣) لِلْعَدَالَةِ .

٢٦٩٢٩ – وَفِي قَولِهِ :صُعلُوكٌ ، لا مَالَ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المَالَ مِنْ [وَاجِبَاتِ] (٤) النَّكَاحِ ، وَخِصَالِ النَّاكِحِ ، وَأَنَّ الفَقْرَ مِنْ عُيُوبِهِ ، وَأَنَّهُ لَو بينَ ، أَو عرفَ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَرَضِيَ بِهِ لَجَازَ كَسَائِرِ العُيُوبِ .

٢٦٩٣٠ - وأمَّا قُولُهُ: لا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المُفرِطَ فِي الوَصْفِ لا يَلْحَقُهُ الكَذِبُ ، وَالمُبَالِغُ فِي النَّعْتِ بِالصِّدْقِ لا يُدْرِكُهُ الذَّمُّ .

٢٦٩٣١ - ألا تَرى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ قَالَ فِي أَبِي جَهمٍ: لا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ

<sup>=</sup> والأصم ، والأعور ، والأحول وغيرها .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإيمان - في باب و بيان أن الدين النصيحة من حديث تميم الداري ، وهذا ينطبق على الجزء الثاني من الحديث و الدين النصيحة » ، أما الجزء الأول فقد ذكره الهيثمي في و مجمع الزوائد » (٤: ٨٣) ونسبه للإمام أحمد ، وقال : فيه عطاء بن السائب ، وقد اختلط .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط في ( ي ، س ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ي ، س ) : « قبوله » .

<sup>(</sup>٤) في ( ي ، س ) : « أدوات » .

عَاتِقِهِ، وَهُوَ قَدْ يَنَامُ ، وَيُصَلِّي ، وَيَأْكُلُ ، وَيَشْرَبُ ، وَيَشْتَغِلُ بِما يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ شَغْله في دُنْيَاهُ .

٢٦٩٣٢ - وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمُبَالَغَةَ فِي أَدَبِ النِّسَاءِ بِاللِّسَانِ وَاليَدِ ، وَرُبَّمَا يحسنُ الأَدَب بِمِثْلِهِ ، كَمَا يَصْنَعُ الوَالي فِي رَعِيَّتِه .

٢٦٩٣٣ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِي عَلِيْهِ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ أَوْصَاهُ: لا تَرْفَع عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ ، وَأَخِفْهُم فِي اللَّهِ عَزَّ وَجلَّ(١).

٢٦٩٣٤ - وَرُوِيَ عَنْهُ - عليه السلام - أَنَّهُ قَالَ : عَلَّقْ سَوْطَكَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُكَ(٢) .

لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما علم الإنسان إلا ليعلما

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٨ : ١٠٦) عن ابن عمر ، وقال : رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه : الحسن بن صالح بن حي وثقه أحمد وغيره ، وضعفه النووي ، وغيره ، وإسناده على هذا جيد » .

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيثمي في ٥ مجمع الزوائد » (٨ : ١٠٦) من حديث ابن عباس ، وقال : رواه الطبراني في الكبير ، والأوسط بنحوه ، والبزار ، وقال : حديث يراه الخادم ، وإسناد الطبراني فيه حسن . وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٦١ - ١٦٢ ) :

<sup>-</sup> فمعنى العصافي هذين الحديثين: الإخافة والشدة بكل ما يتهيأ ويمكن مما يجمل ويحسن من الأدب فيما يجب الأدب فيه. وقد قال بعض أصحابنا: إن فيه إباحة ضرب الرجل امرأته ضربا كثيرا؛ لأنه قصد به قصد العيب له؛ والضرب القليل ليس بعيب، لأن الله قد أباحه؛ قال: ولما لم يغير رسول الله على أبي جهم ما كان عليه من ذلك، كان في طريق الإباحة. وفيما قال من ذلك - والله أعلم - نظر، قال ابن وهب ذمه لذلك دليل على أنه لا يجوز فعله، ومن هذا قالت العرب: فلان لين العصا، وفلان شديد العصا، يقولون ذلك في الوالي وما أشبهه. وقال الشاعر:

٢٦٩٣٥ - وَالعَرَبُ تُكَنِّي بِالعَصَاةِ عن أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا الطَّاعَةُ ، وَالْأَلْفَةُ ، وَالْأَلْفَةُ ، وَالشَّدَّةُ .

٢٦٩٣٦ – وَقَدْ أَشْبَعْنَا هَذَا الْمَعْنَى فِي « التَّمْهِيدِ» (١) ، وَأَتَيْنَا [ بِمَا قِيلَ] (٢) فِي مَعْنَى العَصَا ، أو وُجُوهِها بالشَّوَاهِدِ فِي الشِّعْرِ ، وَغَيْرِهِ هُنَاكَ ، والحَمْدُ لِلَّهِ تَعالَى .

\* \* \*

= وقال معن بن أوس يصف راعي إبله :

عليها شريب وادع لين العصا

يسائلها عما به وتسائله

والعرب تسمي الطاعة والألفة والجماعة العصا ؛ ويقولون : عصا الإسلام ، وعصا السلطان ؛ ومن هذاقول الشاعر :

إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا

فحسبك والضحاك سيف مهند

ومنه قول صلة بن أشيم : إياك وقتيل العصا ، يقول : إياك أن تقتل أو تقتل قتيلا إذا انشقت العصا. والعرب أيضا تسمي قرار الظاعن عصا ، وقرار الأمر واستواءه : عصا ؛ فإذا استغنى المسافر عن الظعن ، قالوا قد ألقى عصاه .

وقال الشاعر :

فألقت عصاها واستقرت بها النوى

كما قر عينا بالإياب المسافر

وروي أن عائشة تمثلت بهذا البيت حين اجتمع الأمر لمعاوية والله أعلم .

- (١) أوردته في الحاشية السابقة .
  - (٢) سقط في (ي، س).

# (٢٤) باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها (\*)

١٩٢ - قَالَ مَالِكٌ : الأُمْرُ عِنْدَنَا فِي طَلاقِ الْعَبْدِ الْأُمَةَ ، إِذَ طَلَّقَهَا وَهِي أَمَةٌ ، ثُمَّ عِتقَتْ بَعْدُ ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الأُمَةِ . لا يُغَيِّرُ عِدَّتَها عِتْقُهَا . كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ . لا يَنتقلُ عِدَّتَهَا (١) .
 عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، أوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ . لا تَنتقلُ عِدَّتُهَا (١) .

قَالَ مَالِكٌ : وَمِثْلُ ذَلِكَ الْحَدُّ . يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ . ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ الْحَدُّ . فَإِنَّمَا حَدُّهُ حَدُّ عَبْدِ .

٢٦٩٣٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذَا قَالَ : إِذَا طَلَّقَ العَبْدُ الْأُمَةَ ، ثُمَّ عتقَتْ (٢) .

٢٦٩٣٨ – وهَذِهِ المَسْأَلَةُ لا فَرْقَ فِيها بَيْنَ طَلاقِ العَبْدِ الْأُمَةَ ، وَبَيْنَ طَلاقِ الحُرِّ الْأُمَةَ.

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٥٨٩ - وردت بعض الآثار في عدة الأمة وأنها نصف عدة الحرة ، ومن معرفة حكمة العدة ، وأنها التعرف على براءة الرحم من عدم وجود حمل من الرجل منعًا من اختلاط الأنساب ، وصون النسب وما يتعلق به من أحكام القرابة ، والزواج ، والإرث ؛ فإذا كان الحمل موجودًا تنتهي العدة بوضع الحمل لتحقق الهدف المقصود من العدة ، وإذا لم يتأكد من الحمل بعد الدخول بالمرأة وجب الانتظار للتعرف على براءة الرحم ، حتى بعد الوفاة .

من هنا فقد حددت الشريعة الغراء مدة الحيض الثلاث لبراءة الرحم ، وظاهر قوله تعالى ﴿ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ وجوب التربص ثلاثة كاملة ، ومن جعل القروء : الأطهار ، لم يوجب ثلاثة ، لأنه يكتفي بطهرين وبعض الثالث ، فيخالف ظاهر النص ، ومن جعله الحيض أوجب ثلاثة كاملة ، فيوافق ظاهر النص ، فيكون أولى من مخالفته .

ولأن العدة استبراء فكانت بالحيض كاستبراء الأمة لأن الاستبراء لمعرفة براءة الرحم من الحمل ، والذي يدل عليه هو الحيض ، فوجب أن يكون الاستبراء به .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٥٨١ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٦٧١) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ٨٥٠.

٢٦٩٣٩ – وَتَرْجَمَةُ البَابِ أَضْبَطُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ [ الْأُمَةِ](١) تَعْتَقُ فِي عِدَّتِها ، هَلْ تَنْتَقِلُ عِدَّتُها أَمْ لا ؟ .

. ٢٦٩٤ - وَقَد احْتَلَفَ العُلَمَاءُ فيها:

٢٦٩٤١ - فَقَالَ مَالِكٌ مَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا البَابِ.

٢٦٩٤٢ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَو أُعْتِقَتِ الأُمَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَكْمَلَتْ عِدَّةَ حُرَّةٍ
 إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا ؛ لأَنَّ العِتْقَ وَقَعَ ، وَهِيَ فِي مَعَانِي الأَزْوَاجِ فِي عَامَّةِ أُمْرِهَا ،
 وَيَتَوَارَثَانِ فِي عِدَّتِهَا ، [ وَقَالَ] (٢) بِالحُرِّيَّةِ .

٢٦٩٤٣ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِي أَمَةٌ طَلَاقًا رَجُعيّا، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي العِدَّةِ ، انْتَقَلَتْ عِدَّتُها إِلَى عِدَّةِ الحُرَّةِ ، وَإِنْ كَانَ طَلَاقًا بَائِنًا لَمْ يَنْتَقَلْ .

٢٦٩٤٤ – وَهَذَا مِثْلُ قُولِ الشَّافِعِيُّ .

٥ ٢٦٩ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِذَا طُلِّقَتُ الْأُمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَعِدَّتُها عِدَّةُ الْأُمَةِ .

٢٦٩٤٦ – وَهَذَا وَافَقَ مَالِكًا فِي الرَّجعيُّ ، وَخَالَفَهُ فِي البَائِنِ .

٢٦٩٤٧ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وأَصْحَابُهُ : وَلَو مَاتَ عَنْها زَوْجُها ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ
 في العِدَّةِ لَمْ تَنْتَقِلِ العِدَّةُ .

٢٦٩٤٨ – وَقَالُوا فِي الْبَائِن قُولَيْن :

<sup>(</sup>١) في (ي، س): ١ التي ، .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي، س).

( أحدهما ): تَنْتَقِلُ .

( والآخر ) : لا تَنْتَقِلُ .

٢٦٩٤٩ - وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : القِيَاسُ أَنْ يَنْتَقِلَ فِي البَائِنِ ، والرَّجْعِيِّ [ بَعِيدًا](١) كَمَا قَالُوا فِي الصَّغِيرَةِ إِذَا حَاضَتِ انْتَقَلَتْ عِدَّتُها [ إلى الحَيْضِ](١) .

. ٢٦٩٥ – وَهُوَ قُولُ ابْنِ شَجَاعٍ ، وَابْنِ أَبِي عُمَرَ .

٢٦٩٥١ - و قَالَ أَبُو عُمَرَ : الصَّوَابُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ تَنْتَقِلَ عِدَّتُها فِي الرَّجْعيِّ ذُوجَةً ، وَلَمْ يُصَادِفْ فِي الرَّجْعِيِّ زُوجَةً ، وَلَمْ يُصَادِفْ فِي البَائِنِ ، وَلَا فِي الوَفَاةِ ؛ لأَنَّ العِنْقَ صَادَفَ فِي الرَّجْعِيِّ زُوجَةً ، وَلَمْ يُصَادِفْ فِي البَائِنِ ، وَلا فِي الوَفَاةِ زَوْجَةً .

٢٦٩٥٢ – وَللشَّافِعِيِّ فِي عِدَّةِ الوَفَاةِ قَوْلانِ :

(أحدهما): تَنْتَقِلُ.

(والآخر ) : لا تَنتَقلُ .

٢٦٩٥٣ – وَاخْتَارَ المزنيُّ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى عِدَّةِ حُرَّةِ قِيَاسًا عَلَى المعدلةِ بالشَّهُورِ ؛ لأَنَّهُ لا تَكُونُ حُرَّةً ، وَهِيَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ أَمَةٍ ، كَمَا لا تَكُونُ مِمَّنْ لا تَحِيضُ ، وَتَعْتَدُّ بِالشَّهُورِ .

٢٦٩٥٤ - وَقَالَ مَالِكٌ : لا يغيرُ عِنْقُها عِدَّتَها فِي الطَّلاقِ ، وَلا فِي الوَفَاةِ .

٢٦٩٥٥ - وَقَالَ الشُّعبيُّ : تُكملُ عِدَّةَ حُرٌّ فِي الطَّلاقِ ، وَالْوَفَاةِ إِذَا عَتَفَتْ قَبْلَ

<sup>(</sup>١) في (ي ، س) : ﴿ جميعًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س).

انْقضاء العدَّة .

٢٦٩٥٦ – وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو الزُّنادِ .

٢٦٩٥٧ - وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ فِي الَّذِي يَمُوتُ عَنْها زَوْجُها ، فَتعتقُ فِي العِدَّةِ : إِنَّها تُكْملُ عِدَّةَ الحُرَّة أَرْبَعَةَ أَشْهُر ِ وَعَشرًا .

٢٦٩٥٨ - وَرُوِي عَنْهُ فيمن طَلَّقَ أَمته طَلْقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَعْتِقَتْ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ اعْتَدَّتْ مِنْهُ قَبْلَ العَتْقِ حَيْضَةً اعْتَدَّتْ إِلَيْها أُخْرى .

٢٦٩٥٩ – وَفِي هَٰذَا البَابِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْحُرُّ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلاثًا ، وَتَعْتَدُّ بِحَيْضَتَيْنِ ، وَالْعَبْدُ يُطَلِّقُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتْينِ . وتَعْتَدُّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ](١) .

٢٦٩٦٠ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذِهِ المَسْآلَةُ قَدْ مَضَتْ فِي بَابِ طَلاقِ العَبْدِ ، فَلا مَعْنى لِتَكْرِيرِ القَولِ فِيها هَاهُنَا .

٢٦٩٦١ - [ قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ تَكُونَ تَحْتُهُ الْأُمَةُ ، ثُمَّ يَبْتَاعُها فَيُعْتِقُهَا .
 إِنَّهَا تَعْتَدُ عِدَّةَ الْأُمَةِ حَيْضَتَيْنِ . مَا لَمْ يُصِبْهَا . فَإِنْ أَصَابَها بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا ، قَبْلَ عِتَاقِهَا، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إلا الاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ .

٢٦٩٦٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : ] (٢) قَدْ مَضى ـ أيضًا -القَولُ فِي أَنَّ الأُمَةَ إِذَا ابْتَاعَها زَوجُها انْفَسَخَ النِّكَاحُ ، وَحَلَّتْ لَهُ بِمِلْكِ اليَمِينِ ، وَذَكَرْنَا مَا لِلْعُلَماءِ فِي ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين سقط في (ي، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين سقط في (ي، س)، ثابت في (ك).

٢٦٩٦٣ - فَإِذَا أَعْتَقَهَا بَعْدَ شِرَائِهِ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسُّهَا لَزِمَهَا أَنْ تَعْتَدُّ مِنْهُ.

٢٦٩٦٤ - وَقَد اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في عدَّتها هَاهُنَا:

٢٦٩٦٥ - فَمِنْهُم مَنْ قَالَ : تَعْتُدُ عِدَّةَ أَمَةٍ : حَيْضَتَيْن .

٢٦٩٦٦ – وَمِنْهُم مَنْ قَالَ تَعْتَدُ عِدَّةَ حُرَّةٍ : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ .

٢٦٩٦٧ – [ وَرَوَوْا عَنِ الْحَسَنِ](١) أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكَ أَمَرَ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدُّ عِدَّةَ حُرَّةٍ.

٢٦٩٦٨ – وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، قَالاً : أُعْتِقَتَ بَرِيرَةُ ، فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ حُرَّةٍ .

٢٦٩٦٩ – وَأَمَّا مَنْ قَالَ : تَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ ، فَيَقُولُ : لَزِمَتْها العِدَّةُ حِينَ ابْتَاعَها ، وَذَلِكَ حِينَ فَسخَ النِّكَاحَ بَيْنَهُما ، وَهِيَ أَمَةٌ ، فَعِدْتُها عِدَّةُ أَمَةٍ .

٢٦٩٧٠ - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا البَابِ مِثْلَ هَذِهِ المَسْأَلَةِ فِي العِتْقِ بَعْدَ الطَّلاقِ الرَّجْعيِّ، وَالبَائِنِ، وَبَعْدَ الوَفَاةِ أَيضًا، وَهَذِهِ، وَتِلْكَ سَوَاءٌ.

٢٦٩٧١ – وَأَمَّا قَولُهُ : فَإِنْ أَصَابَها بَعْدَ مِلْكِهِ لَها قَبْلَ عَتْقِها لَمْ يَكُنْ عَلَيها إلا اسْتِبْراءٌ بِحَيْضَةٍ .

٢٦٩٧٢ – وَهَذَا قُولٌ صَحِيحٌ ؛ لأنَّ وَطْأَهُ لهَا يَهدمُ عِدَّتُها ، فَإِذَا أَعْتَقَها بَعْدَ وَطُئِهِ لَها يَهدمُ عِدَّتُها ، فَإِذَا أَعْتَقَها بَعْدَ وَطُئِهِ لَها لَمْ تَعْتَدَّ مِنْ فَسْخِ النِّكَاحِ .

٢٦٩٧٣ - [ وَقَالَ](٢) : عِدُّتُها اسْتِبْرَاءُ رَحِمِهَا ، وَذَلِكَ حَيْضَةٌ عِنْدَ الْمَدِنيِّينَ .

<sup>(</sup>١) في (ي، س): ١ وروي ١ .

<sup>(</sup>٢) في ( ي ، س ) : ( و كانت ، .

٢٦٩٧٤ – وَأَمَّا الكُوفِيُّونَ ، فَيَقُولُونَ : هِيَ حُرَّةٌ ، وَلا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُ الحُرَّةِ فِي العِدَّةِ ، وَلا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُ الحُرَّةِ فِي العِدَّةِ ، وَلا شُبْهَةَ إِلا بِثَلاثَةِ قُرُوءٍ .

٢٦٩٧٥ - وَقَدْ مَضَتْ هَذِهِ المَعَانِي ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ [ كَثِيرًا](١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ك) فقط.

### (٢٥) باب(١) جامع عدة الطلاق(\*)

اللَّهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرَأَةً طُلُّقَتْ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرَأَةً طُلُّقَتْ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرَأَةً طُلُقَتْ ، فَخَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ . ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا . فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةً الْأَسْهُرِ ، ثَلاثَة أَسْهُرٍ . فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ . وَإِلا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التَّسْعَةِ الأَسْهُرِ ، ثَلاثَة أَسْهُر ، ثُمَّ حَلَّتْ (٢) .

٢٦٩٧٦ - قَالَ أَبُو عُمَو : رَوَاهُ أَبُنُ عُيَيْنَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ : أَيُّما امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أُو حَيْضَةً ، أُو حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلُهُ إِلَى آخِرِهِ سَوَاءٌ.

٢٦٩٧٧ – قَالَ مَالِكٌ : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا حِينَ يُطَلِّقُهَا وَوْجُهَا ؟ أَنَّهَا تَسْعَقَ أَشْهُرٍ . فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهنَ ، اعْتَدَّتْ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ . فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهنَ ، اعْتَدَّتْ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ . فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكُمْلِ الأَشْهُرَ الثَّلاثَةَ ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيضَ فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكُمْلِ الأَشْهُرَ الثَّلاثَةَ ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيضَ فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ

<sup>(</sup>١) هذاالباب في (ك) فقط ، وموضعه خرم في نسختي (ي ، س ) .

<sup>(\*)</sup> المسألة - • ٩ ه - : إنَّ عدة الحامل حتى تضع حملها ، أمامن طُلقت فحاضت حَيْضَةً أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها لسبب أو لآخر فإن كان بها حَمْلٌ فعدتها حتى تضع حملها وإن لم يكن بها حمل اعتدَّت ثلاثة أشهر أُخرى ثم حَلَّت للأزواج بعد ذلك وعدة المرتابة ( في بطنها حمل أم لا ) تسعة أشهر ، ثم تعتد ثلاثة أشهر أخرى .

<sup>(</sup>۲) الموطأ : ٥٨٢ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن : ٢٠٧ ، الأثر (٢٣٠٧) والموطأ برواية أبي مصعب (١٦٧٥) ، وأخرجه عبد الرزاق (٦ : ٣٣٩) ، وابن أبي شيبة (٥ : ٢٠٩) ، والبيهقي في السنن (٧ : ٤٦٣) ، وانظر : المحلى (١٠ : ٢٠٧) ، والمغني (٧ : ٤٦٣) .

قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ . اعْتَدَّتْ ثَلائَةَ أَشْهُرِ . فَإِنْ حَاضَت الثَّانِيَة قَبْلَ أَنْ تَسْتَكُمِلَ الأَشْهُرَ النَّلائَةَ ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ . فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ . اعْتَدَّتْ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِثَةَ كَانَتْ قَدِ اسْتَكُملَتْ عِدَّةَ الْحَيضِ . فَإِنْ لَمْ تَحِضْ اسْتَقْبَلَتْ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ اسْتَقْبَلَتْ ثَلاثَة أَشْهُرٍ . ثُمَّ حَلَّتْ وَلِزَوْجِهَا عَلَيْها ، في ذلك ، الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلً . إلا أَن يَكُونَ قَدْ بَتَ طَلاقَهَا (١) .

٢٦٩٧٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الَّتِي تَرْتَفَعُ حَيْضَتُها ، وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ مِنْ طَلاقٍ :

٢٦٩٧٩ - فَقَالَ مَالِكٌ فِي « مُوَطَّيْهِ » بِمَا ذَكَرَهُ عَنْ عُمَر .

٢٦٩٨٠ - وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ ، عَنْ مَالِك : إِذَا حَاضَتِ الـمُطَلَّقَةُ ، ثُمَّ ارْتَابَتْ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالتِّسْعَةِ الأَشْهُرِ مِنْ يَومِ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُها ، لا مِنْ يَومِ طُلِّقَتْ .

٢٦٩٨١ – وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ القَاسِمِ عَنْ مَالِك مِنْ الوَقْتِ الَّذِي مِنْهُ تَعْتَدُّ .

٢٦٩٨٢ - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الَّتِي يَرْفَعُ الرَّضَاعُ حَيْضَتَها : إِنَّها لا تَحِلُّ حَتَّى تَحِيضَ ثَلاثَ حِيضٍ ، وَلَيْسَتْ كَالـمُرْتَابَةِ .

٢٦٩٨٣ - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْد ، والتَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعيُّ فِي الَّتِي تَرْخُلَ فِي اللَّيْ تَرْخُلَ فِي اللَّنِ تَرْغُفُ حَيْضَاتُها ، وَلَمْ يَتِبِينْ لَهَا ذَلِكَ : أَنَّ عِدَّتُهَا الحِيَضُ أَبَدًا حَتَّى تَدْخُلَ فِي الللَّنِّ اللَّيِّ اللَّنِّ اللَّيِ اللَّنِ اللَّهُ وَيُ اللَّنِ اللَّيِ اللَّهُ وَيُ مِثْلُهِ مِثْلُها مِنَ النِّسَاءِ ، فَتَسْتُأْنِفُ عِدَّةَ الآيِسَةِ للشَّهُورِ .

٢٦٩٨٤ – وَقَالَ اللَّيْثُ : تَعْتَدَّ ثَلاثَةَ أَقْرَاءٍ وَإِنْ كَانَتْ فِي سِنٍّ ، فَإِنْ مَاتَ زَوْجُها

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٥٨٣ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٦٧٨) .

فِي ذَلكَ ، وَرِثَتْهُ إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ يعرِفُ النِّسَاءُ أَنَّ حَيْضَتَهَا عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْتُ .

٢٦٩٨٥ - وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ فِي رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ شَابَّةٌ ، فَارْتَفَعَ حَيْضُها، فَلَمْ يأتها ثَلاثَة أَشْهُرِ ، فَإِنَّها تَعْتَدُّ سِتَّةً .

٢٦٩٨٦ – وَهَٰذَا نَحْوُ قُولِ مَالِكُ ، وَمَذْهَبِ عُمَرَ – رضي الله عنه –

٣٦٩٨٧ – وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : لا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ يَائِسَةً ، وَلا صَغِيرَةً إِلا بِالحَيْضِ <sup>(١)</sup> .

٢٦٩٨٨ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّتِي ارْتَفَعَ حَيْضُها سَنَةً ، وَقَالَ : تِلْكَ الرِّيبَةُ(٢). ٢٦٩٨٩ – وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَزَيْدٍ – رضي الله عنهما : أَنَّها لَيْسَتْ يَاثِسَةً بِارْتِفَاعِ حَيْضها(٣) .

٢٦٩٩٠ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : صَارَ مَالِكٌ فِي هَذَا البَابِ إلى مَا رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ فيهِ ،
 وَعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ .

٢٦٩٩١ – وَهُوَ أَعْلَى مَا رُوِي إلى ذَلِكَ إلى مَا رَوَاهُ عَلَيه الفَّتْوى ، وَالعَمَلُ بِبَلَدِهِ، وَصَارَ غَيرهُ فِي ذَلِكَ إلى ظَاهِرِ القُرآنِ . وَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدٍ .

٢٦٩٩٢ – وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُهُ مِنْ وَجْهٍ – لَيْسَ بِالقَويِّ .

٢٦٩٩٣ - وَظَاهِرُ القُرآنِ لا مدْخَلَ فيهِ لَذَواتِ الأَقْرَاءِ فِي الاعْتِدَادِ بالشهُورِ ،
 وَإِنَّما تَعْتَدُّ بِالشهُورِ اليَائِسَةُ ، وَالصَّغِيرَةُ ، فَمَنْ لَمْ تَكُنْ يَائِسَةً ، وَلا صَغِيرَةً ، فَعِدَّتُها

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٥ : ٢١٠) .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن للجصاص (٣: ٥٥٦) ، والمغني (٧: ٤٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث (١١٦٦) في باب ﴿ طلاق المريض ﴾ .

الْأَقْرَاءُ ، وَإِنْ تَبَاعَدَتْ ، كَمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ، وَاللَّهُ الـمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ .

٢٦٩٩٤ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبل : إِذَا ارْتَفَعَ حَيْضُ الـمُطَلَّقَة ، وَقَدْ حَاضَتْ حَيْضُ الـمُطَلَّقَة ، وَقَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً ، أَو حَيْضَتَيْنِ اعْتَدَّتْ سَنَةً بَعْدَ انْقِضَاءِ الحَيْضِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً اعْتَدَّتْ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ؛ تِسْعَةَ أَشْهُر لِلْحَمْلِ ، واثنان لِلْعدَّةِ .

٥٩٩٥ – قَالَ أَبُو عُمَرَ: ذَكَرَ مَالِكٌ،عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِي بَابِ الْأَقْرَاءِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: عِدَّةُ المُطَّلَقَةِ الأَقْرَاءُ، وَإِنْ تَبَاعَدَتْ، وَهُوَ يَدْخُلُ فِي هَذَا البَابِ، إلا أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَذَهَبِ مَالِكِ فِيهِ، مُوافِقٌ لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَمَنْ تَابَعَهُ (١).

٢٦٩٩٦ – وَقَدْ رَوَاهُ مَعمرٌ ، عَنِ الزَّهِرِيِّ فِي الَّتِي لا تَحِيضُ إِلا فِي الأَشْهُرِ ، قَالَ: تَعْتَدُ بِالحَيْضِ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ .

٢٦٩٩٧ - وَاخْتَلَفَ الْحَسَنُ ، وَأَبْنُ سِيرِينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:

٢٦٩٩٨ – فَقَالَ الحَسَنُ فِيها بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَذَلِكَ مَعْنَى قُولِ مَالِك .

٢٦٩٩٩ - وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ فِيها مَذْهَبَ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ لِقُولِ الكُوفِيِّينَ، وَالشَّافِعِيِّ.

مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتهُ تَطْلِيقَةً ، أو تَطْلِيقَتَينِ ، مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتهُ تَطْلِيقَةً ، أو تَطْلِيقَتَينِ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أو حَيْضَتَيْنِ فِي سِيَّةَ عَشَرَ شَهَرًا ، أو سَبْعَةَ عَشَرَ شَهرًا ، ثُمَّ لَمْ تَحض الثَّالِثَةَ حَتَّى مَاتَتْ ، فَأَتى عَبْدَ اللَّه فَذَكَرَ لَهُ ذَلكَ .

<sup>(</sup>١) الأم (٥: ٢١٢).

وقال عَبْدُ اللَّهِ : حَبَّسَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِيرَاتُها وَوَرِثُها(١) .

٢٧٠٠١ – وَرَوَى سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِذَا حَاضَتِ الـمَرَّاةُ فِي السَّنَةِ سِتَّةً ، فَأَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ .

٢٧٠٠٢ – قَالَ عَمْرُو ؛ وَقَالَ طَاوُوسٌ : يَكْفِيها ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ، فَقُولُ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَحَبُّ إِلَىّ .

٢٧٠٠٢ م – وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي هَذَا البَابِ:

١٩٤ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ
 كَانَ يَقُولُ: الطَّلَاقُ للرِّجَالِ ، وَالعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ (٢) .

٣٠٠٠٣ - فَقَدْ مَضى مَعَ ذَلِكَ كَسَائِرِ العُلَمَاءِ فِي بَابَ طَلاقِ العَبِيدِ ، وَتُعِيدُه هَا هُنَا كَذِكْرِ مَالِكِ لَهُ فِي هَذَا المَوْضعِ ذِكْرًا مُخْتَصَرًا ، فَنَقُولُ :

٣٠٠٠٣م - ذَهَبَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ إلى أَنَّ الطَّلاقَ بِالرِّجَالِ ، وَالعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ .

٢٧٠٠٤ - وَهُوَ قُولُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ . وَجُمهورِ فُقَهاءِ الحِجَازِ ؛ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجُمهورِ فُقَهاءِ الحِجَازِ ؛ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلًا أَضَافَ الطَّلاقَ إلى الرِّجَالِ ؛ لِقَولِهِ : ﴿ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [ البقرة : ٢٣١ ،
 ٢٣٢].

٥ - ٢٧٠ - فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً : الطَّلاقُ ، وَالعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ .

٢٧٠٠٦ - وَهُوَ قُولُ جَمَاعَةِ أَهْلِ العِرَاقِ .

٢٧٠٠٧ – وَحُجَّتُهُ حَدِيثُ ابْن ِجُريجٍ ، عَنْ مظاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ – عَنِ القَاسِمِ بْن

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٥٨٢ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٦٧٧) ، وقد تقدم ، وانظر فهرس الآثار .

مُحَمَّد ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّة : « طَلاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَان ، وَقرؤُها حَيْضَتَانِ »(١) فَأَضَافَ إِلَيْهَا الطَّلاق ، وَالعِدَّة جَمِيعًا ، إلا أنَّ مظَاهِرَ بْنَ أَسْلَمَ انْفَردَ بِهَذَا الحَدِيثِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ .

٢٧٠.٨ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّهما رقَّ نَقصَ طَلاقُهُ.

٢٧٠.٩ - وَقَالَ بِهِ فِرِقَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ.

٢٧٠١ - وقَالَ قُومٌ : عِدَّةُ الحُرَّةِ ، وَالْأَمَةِ سَوَاءٌ ، وَالطَّلَاقُ مِنْ أَزْوَاجِهِما لَهُمَا سَوَاءٌ ، فَلَا يبينُ ، وَلَا يحرُمُ عَلَى العَبْدِ ، وَلَا عَلَى الحُرِّ زَوجَتهُ إِلا بِثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَعَدَّةُ كُلِّ أَمَةٍ ، وَكُلِّ حُرَّةٍ سَوَاءٌ ثَلاَئةً أَقْراءٍ . وَفِي الوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وعَشرا .

٢٧٠١١ – وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ كيسانَ ، وَدَاوِدُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الظَّاهِرِ .

عدَّةُ المستَحَاضَة سَنَةٌ (٢) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في الطلاق ، ح ( ۲۱۸۹) ، باب في سنة طلاق العبد ( ۲ : ۲۰۷ – ۲۰۸) . وقال عقبة : وهو حديث مجهول . وأخرجه الترمذي في كتاب الطلاق ، ح (۱۱۸۲) ، باب ما جاء أنّ طلاق الأمة تطليقتان (۳ : ٤٧٩) وقال : غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم ، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه وغيرهم ، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق ، باب في طلاق الأمة وعدتها ، ح (۲۰۸۰) ص (۱ : ۲۷۲) .

وقد روي عن ابن عمر ، وابن عباس ، وانظر : نصب الراية (٣ : ٢٢٧) .

 <sup>(</sup>٢) الموطأ : ٥٨٣ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن : ٢٠٨ ، الأثر (٦١٤) ، والموطأ برواية أبي
 مصعب (١٦٧٦) .

٢٧٠١٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ (\*):

٣٧٠١٣ – فَقَالَ مَالِكٌ : عِدَّةُ الـمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ ، الحُرَّةُ ، وَالْأَمَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ . ٢٧٠١٤ – وَهُوَ قَولُ اللَّـيْث .

٢٧٠١ - قَالَ اللَّيْثُ: عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ ، وَالمُسْتَحَاضَةِ المُتَوَفَّى عَنْها سَنَةٌ ، إِذَا
 كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً .

٢٧٠١٦ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : عِدَّةُ الـمُسْتَحَاضَةِ ، وَغَيرِها سوَاءٌ ،
 ثَلاثُ حِيضٍ إِنْ كَانَت الأَقْراءُ مَعْرُوفًا مَوضِعُها ، وَإِلا فَهِي كَالآيِسَةِ .

٢٧٠١٧ – وَقَالَ الشَّافِعِيُ (١): إِذَا طَبَّقَ عَلَيْها الدَّمُ ، فَإِنْ كَانَ دَمُها يَنْفَصِلُ ، فَيَكُونُ في أَيَّامٍ أَحْمَرَ قَانِيًا مُحتَدِمًا كثيرًا ، أو فِيمَا بَعْدُ رقيقًا قَليلاً ، فحيْضُها أيام الدَّم الحَتَدم الكثير ، وَطُهْرُها أيامُ الدَّم الرَّقِيق المائل إلى الصُّفْرَةِ .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٩٩١ - من تباعدت حيضتها تنقضي عدتها بسبعة أشهر ، بأن يقدر طهرها بشهرين ، فتكون أطهارها ستة أشهر ، وتقدر ثلاث حيضات بشهر احتياطًا . وقيل : تنقضي عدتها بثلاثة أشهر . وأما إذا استمربها الدم ،وكانت تعلم عادتها ، فإنها ترد إلى عادتها .

ورأى الحنابلة والشافعية: أن عدة المستحاضة الناسية لوقت حيض والمبتدأة كالآيسة: ثلاثة أشهر؛ لأن النبي عَلَيْكُ أمر حَمْنة بنت جحش أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة ، فجعل لها حيضة من كل شهر ، بدليل أنها تترك فيها الصلاة ونحوها . فإن كانت لها عادة أو تمييز عملت به كما تعمل به في الصلاة والصوم .

وذهب المالكية إلى أن المستحاضة غير المميزة بين دم الحيض والاستحاضة كالمرتابة ، تمكث سنة كاملة، تقيم تسعة أشهر استبراء لزوال الريبة ؛ لأنها مدة الحمل غالبًا ، وثلاثة أشهر عدة ، وتحل للأزواج ، فتكون عدة المستحاضة غير المميزة ، ومن تأخر عنها الحيض ، لا لعلة ، أو لعلة غير رضاع سنة كاملة . أما المميزة المستحاضة ومن تأخر حيضها لرضاع فتعتد بالأقراء .

<sup>(</sup>١) في الأم (٥ : ٢١١) باب « عدة المدخول بها التي تحيض » .

وَإِنْ كَانَ دمها مُشْتَبِهًا كله كَانَ حَيضتها بقدر عدد أيام حيضها فيما مضى قبل الاستحاضة .

٢٧٠١٨ - وَإِنْ بَدَتْ مُسْتَحَاضَةً ، أَوْ قِيسَتْ أَيَّامُ حَيْضَتِها ذَكَرَتِ الصَّلاةَ يَومًا وَلَيْلَةً ، وَاستقبلَ عَلَيْهَا الحَيْضُ مِنْ أَوَّلِ هِلال يَأْتِي عَلَيْهَا بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلاقِ ، فَإِذَا هَلَّ هَلالُ الشَّهْرِ الرَّابِع انْقَضَتْ عِدَّتُها(١) .

٢٧٠١٩ - وَقَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ ، وَالزُّهريُّ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَعَطَاءٌ ،
 وَالحَكَمُ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَحَمَّادٌ : تَعتَدُّ الـمُستَحَاضَةُ بِالأَقْرَاءِ(٢) .

• ٢٧٠٢ – وَقَالَ طَاوُوسٌ ، وَعِكْرِمَةُ : تَعْتَدُّ بِالشُّهورِ .

٢٧٠٢١ – وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ .

٢٧٠٢٢ - وَقَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ فِي المُسْتَحَاضَةِ : إِنْ كَانَتْ أَقْرَاؤُهَا مَعْلُومَةً
 مُستَقِيمةً ، فَعِدَّتُها أَقْرَاؤُهَا ، وَإِنِ اخْتَلَطَتْ عَلَيْهَا فَعِدَّتها سَنَةً .

اعْتَدَّتْ بها . اللهُ عَبَيدِ : إِذَا جهلَتْ أَقْرَاءَهَا فَعِدَّتُها ثَلاثَةُ أَسْهُرٍ ، وَإِنْ عَلِمَتْها اعْتَدَّتْ بها .

٢٧٠٢٤ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا إِذَا كَانَتْ أَقْرَاؤُهَا مَعْلُومَةً، فَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الأَقْرَاءِ.

٢٧٠٢٥ – فَعِنْدَ جَابِرٍ أَنْ تَعْتَدَّ بِالشَّهُورِ ، أَلَيْسَتْ عَلَيْهَا حَيْضَتُها ، وَعَلِمَتْ أَنَّها تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً اعْتَدَّتْ ثَلاتَةَ أَشْهُر .

<sup>(</sup>١) الأم (٥: ٢١١).

<sup>(</sup>٢) آثار أبي يوسف : ١٤٥ ، وآثار محمد : ٨٥ ، والأم (٥ : ٢١٢) .

٢٧٠٢٦ - وَكَذَلِكَ إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهَا مِمَّنْ تَحِيضُ لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ اعْتَدَّتْ بِأَقْرَاثِهَا ، وَإِنْ تَبَاعَدَتْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٧٠٢٧ – وَقَالَ مَالِكٌ فِي الـمُتَوَفَّى عَنْها زَوجُها إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ نَفْسِها انْتَظَرَتْ حَتَّى تَذْهَبَ عَنْها الرَّيَةُ ، وَإِنْ لَمْ تَرْتَبْ ، فَعِدْتُها أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشر .

٢٧٠٢٨ - وَقَالَ أَبُوعُمَرَ : أُوجَبَ اللَّهُ تَعالَى عَلَى الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجُها أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا قَبْلَ أَنْ تَنكحَ .

٢٧٠٢٩ - وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عَامٌ فِي الحُرَّةِ الصَّغيرَةِ وَالكَبيرَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً عبادة مِنَ اللَّهِ في الصَّغيرَةِ وَبَراءَةً للأَرْحَامِ فِيمَنْ يخافُ عَلَيْهِنَّ الحَمْلُ ، وَخِفْظًا للأَنْسَابِ .

٢٧٠٣٠ - وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَلْزَمُ ذَوَاتِ الأَقْرَاءِ أَنْ تَكُونَ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ وَالعشر فِيهِنَّ حَيْضَةً أَمْ لا ؟ .

٢٧٠٣١ - فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: إِنَّ المُتَوفَّى عَنْها إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحيِضُ، فَلابُدَّ مِنْ حَيْضَةٍ فِي الأُرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، وَالعَشْرِ لِتصحَّ بِها براءَةُ رَحمِها، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ، فَهِيَ عِنْدَهُم سَواءٌ بِه عَلَى اخْتِلافِ أَصْحَابِه فِي ذَلِكَ.

٢٧٠٣٢ – وَرَوى أَشْهَبُ ، وَابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَأَلَهُ ابْنُ كَنانَةَ عَلَى الحُرَّةِ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا ، وَلَمْ تستَرَبْ ، وَذَلِكَ أَنَّ حَيْضَتَهَا مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، أَتَنَزَوَّجُ ؟ قَالَ : لا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَحِيضَ ، وَتَبْرًا مِنَ الرِّيبَةِ .

٢٧٠٣٣ – قَالَ ابْنُ نَافِع ﴿ : أَرِى أَنْ تَتَزَوَّجَ ، وَلَا تَنْتَظِرَ ، وَأَمَّا الَّتِي لَا تَتَزَوَّجُ ،

فَهِي الَّتِي وَفَتْ حَيْضَتَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُر ِ وعَشرًا ، مما دُونَ ، فَيتجاوز الوقت ، وَلَمْ تَحِضْ بِتِلْكَ المدة .

٢٧٠٣٤ – وَرَوى ابْنُ القَاسِمِ ، عَنْ مَالِكِ ، قَالَ : إِذَا كَانَتْ عَادَتُهَا في حَيْضَتِهَا أَكُثُرَ مِنْ أَمْرِ العِدَّةِ ، وَلَمْ تَسْتَرِبْ نفسها، وَرَآها النِّسَاءُ ، فَلَمْ يَرُوا بِها حَمْلاً تَزَوَّجَتْ إِنْ شَاءَتْ .

٢٧٠٣٥ – وَرَوى ابْنُ حبيبٍ ، عَنِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ مِثْلُ ذَلِكَ .

٢٧٠٣٦ – وَرُوِي عَنْ مُطرفٍ ، عَنْ مَالِك مِثْلُ رِوَايَة أَشْهَب وَابْنِ نَافع .

٢٧٠٣٨ – قَالَ مَالِكٌ : وَالْمَرْتَفِعَةُ الْحَيْضِ مِنَ الْمَرَضِ كَالْـمُرْتَابَةِ فِي الْعِدَّةِ .

٢٧٠٣٩ - قَالَ: وَالْأُمَةُ المُسْتَحَاضَةُ ، وَالمُرْتَابَةُ بِغَيْرِ الحَيْضِ حَالُهُما فِي العِدَّةِ، وَحَالُ الحُرَّةِ سَوَاءٌ سنة .

٢٧٠٤ - وَقَالَ مَالِكٌ فِي قُولِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنِ ارْتَبْتُمْ ﴾ [الطلاق:٤] مَعْنَاهُ :
 إِنْ لَمْ تَدْرُوا مَا تَصْنَعُونَ فِي أَمْرِها .

٢٧٠٤١ – وَقَالَ مَالِكٌ فِي الَّتِي يَرْفَعُ الرَّضَاعُ حَيضَتَها : إِنَّها لا تَحِلُّ حَتَّى تَحِيضَ ثَلاثَ حِيضٍ ، وَلَيْسَتْ كَالْمُرْتَابَةِ وَالـمُسْتَحاضَةِ .

٢٧٠٤٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا الَّتِي يُرْتَفَعُ حَيْضُهَا مِنْ أَجْلِ الرَّضَاعِ ، فَقَدْ ذَكَرَ

مَالِكٌ فِيها حَدِيثًا(١) فِي كِتَابِ طَلاقِ المَريضِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى بْنِ حَبَانَ ، أَنَّ عُثْمانَ قَضى فِيها عَنْ رَأْي أَنَّها تَرِثُ زَوْجَها إِذَا لَمْ تَحِضْ ثَلاثَ حَيْضٍ (٢).

٣٤٠٤٣ – وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بْنِ جَعْفْرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حبيبٍ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ الزَّهْرِيُّ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ تُرْضَعُ ابْنَا لَهُ ، فَمَكَثَتْ سَبَعَةَ أَشْهُرٍ ، أَو ثَمَانِيةَ أَشْهُرٍ لا تَحيضُ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ تُرْضَعُ ابْنَا لَهُ ، فَمَكَثَتْ سَبَعَةَ أَشْهُرٍ ، أَو ثَمَانِيةَ أَشْهُرٍ لا تَحيضُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنْ مِتَ وَرِثَتْكَ ، فَقَالَ : احْمِلُونِي إلى عُثْمَانَ ، فَحَمَلُوهُ ، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إلى عَثْمَانَ ، فَحَمَلُوهُ ، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إلى عَيْمَانَ ، فَحَمَلُوهُ ، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إلى عَيْمَانَ ، فَحَمَلُوهُ ، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إلى عَيْمَانُ ، فَعَلا : لأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ اللاتِي إلى عَلِيٍّ ، وَزَيْدٍ ، فَسَأَلُهُما ، فَقَالا : نَرى أَنْ تَرِثَهُ ، فَقَالا : لأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ اللاتِي يَعْشَقَ مَنَ اللاتِي لَمْ يَحِضْنَ ، وَإِنَّمَا يَمْنَعَهَا مِنَ الحَيْضِ الرَّضَاعُ ، يَعِسْنَ مِنَ المَحيضِ ، وَلا مِنَ اللاتِي لَمْ يَحِضْنَ ، وَإِنَّمَا يَمْنَعَهَا مِنَ الحَيْضِ الرَّضَاعُ ، فَعَدَدَ الرَّجُلُ ابْنَهُ مِنْهَا ، فَلَمَّا فَقَدَتُهُ حَاضَتْ حَيْضَةً ، ثُمَّ حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ التَّالِئَةَ ، فَوَرِثِتُهُ ﴿ .

الْبُو يَحْيَى بْنِ حَبَانَ أَنَّ جَدَّهُ حَبَانَ بْنَ منقذ كَانَتْ عنْده امْرَأَتَانِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِم، وَأَمْرَأَةٌ مِنْ اللَّهُ مَانَ بْنَ منقذ كَانَتْ عنْده امْرَأَتَانِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِم، وأَمْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِيَّة ، وَهِي ترضع ، وكَانَتْ إِذَا أَرْضَعَتْ مَكَثَتْ سَنَةً لا تَحِيض ، فَمَاتَ حَبَانُ عَنْ رأس السَّنَة ، فَوَرَّتُها عُثْمَانُ ، وقالَ لِلْهَاشِمِيَّة : هَذَا

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۱۲۱).

 <sup>(</sup>۲) وأخرجه الشافعي في الأم (٥: ٢١٢) ، وعبد الرزاق (٦: ٣٤٠) ، والبيهةي في السنن (٧:
 (٢) وفي و معرفة السنن ) (١١: ٣٤١٣) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٢٠٩ - ٢١٠).

رأْيُ ابن عَمُّكِ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالبِ (١) .

٢٧٠٤٥ - وَفِي هَذَا البَابِ:

قَالَ مَالِكٌ : السُّنة عِنْدَنَا ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا : أَنَّهَا لا تَبْني عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا ، وَأَنَّهَا تَسْتُأْنِفُ مِنْ يَوْم طَلَّقَهَا عِدَّةً مُسْتَقَبَلَةً . وَقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ وَأَخْطَأً ، إِنْ كَانَ ارْتَجَعَهَا ولا حَاجَةَ لَهُ بِهَا(٢) .

٢٧٠٤٦ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى هَذَا أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ ؛ لأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ اللَّهُ خُولِ بِهِنَّ فِي النَّفَقَةِ ، وَالسُّكْنِي ، وَغَيرِ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ تَسْتَأْنِفُ العِدَّةَ مِنْ يَومِ طُلُّقَتْ .

٢٧٠٤٧ - وَهُوَ قُولُ جُمهورِ أَهْلِ الكُوفَةِ ، وَالبَصْرَةِ ، وَمَكَّةَ ، وَالسَدينَةِ ،
 وَالشَّامِ.

٢٧٠٤٨ - وَقَالَ النُّورِيُّ : أَجْمَعَ الفُّقَهَاءُ عِنْدَنَا عَلَى ذَلِكَ

١٩ ٠ ٢٧٠ - وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي وَبَاحَرٍ ، وَفِرْقَةٌ : تَمْضِي في عِدَّتِها مِن طَلاقِها الأُوَّل .

. ٢٧٠٥ - وَهُوَ أَحَدُ قُولِي الشَّافِعِي

٢٧٠٥١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لأَنَّ طَلاقَهُ لَها إِذَا لَمْ يَمَسُّها فِي حُكْمٍ مَنْ طَلَّقَها فِي

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٢١٠ – ٢١١)

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٥٨٣ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٦٧٩) .

عِدَّتِهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، وَمَنْ طَلَّقَ آمْرَأَتُهُ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً ، وَبَنَتْ لَمْ تَسْتَأْنِفْ.

٢٧٠٥٢ - وَقَالَ دَاوُدُ : لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَتُمُّ عِدَتَها ، وَلا عَدَّةَ مُسْتَقَبَلَة .

٢٧٠٥٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لأَنَّها مُطلقَةٌ قَبْلَ الدُّحُول ، وَشَذَّ فِي ذَلكَ .

٢٧٠٥٤ – قَالَ أَبُو عُمرَ : فَلَو كَانَتْ بَائِنَةً مِنْهُ غَيرَ مَبْتُوتَةٍ ، فَتَزَوَّجَها فِي العِدَّةِ ، ثُمَّ طَلَّقها قَبْلَ الدُّخُول ، فَقَد اخْتَلَفُوا في ذَلكَ أَيضًا :

و ٢٧٠٥٥ – فَقَالَ مَالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ ، وُزُفَرُ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَعُثْمَانُ البتيُّ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَتتمُّ بَقِيَّةَ العِدَّةِ الأُولى .

٢٧٠٥٦ – وَهُوَ قُولُ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَابْنِ شِهَابٍ .

٢٧٠٥٧ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالأُوْزَاعِيُّ : لَهَا مَهْرٌ لِلْنُكَاحِ النَّانِي ، وَعِدَّةٌ مُستقبلَةٌ ، جَعَلُوها فِي حُكْمِ المَدْخُولِ بِها ، لاعْتِدَادِها مِنْ مِئَةٍ، وَلَيْسَ عِنْدِي بِشَيْءٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٧٠٥٨ – وَقَالَ دَاوُدُ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا ۚ بَقِيَّةُ العِدَّةِ الأُولَى ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا ۚ بَقِيَّةُ العِدَّةِ الأُولَى ، وَلا عِدَّة مُسْتَقْبَلَة بشَىْءٍ أَيضًا .

٢٧٠٥٩ – قَالَ مَالِكٌ : وَالأُمْرُ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْمَرْآةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وزَوْجُهَا كَافِرٌ ، ثُمَّ أَسْلَمَ . فَهُو أَحَقُ بِهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا . فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا . وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، لَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ طَلاقًا ، وَإِنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الإِسْلامُ بِغَيْرِ طَلاقً ، وَإِنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الإِسْلامُ بِغَيْرِ طَلاق (١) .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٥٨٣ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٦٨٠) .

. ٢٧٠٦ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ ذَكَرْنَا مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي أَحْكَامِ الكَافِرِ يُسْلِمُ قَبْل زَوْجَتِهِ، وَالكَافِرَةِ قَبْلَ زَوْجِها فِي بَابِ نِكاحِ ِ الشِّرْكِ إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ مِنْ هَذَا الكِتَابِ .

الزَّوْجَيْنِ أَنَّ الفَسْخَ إِذَاعَادَ الزَّوْجَانِ بَعْدَهُ إِلَى النِّكَاحِ ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُما فراقًا بَيْنَ الفَسْخَ إِذَاعَادَ الزَّوْجَانِ بَعْدَهُ إِلى النِّكَاحِ ، فَهُما على العِصْمَةِ الأُولى ، وَتَكُونُ المَرَّاةُ عِنْدَ زَوْجِها ذَلِكَ عَلَى ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَلَو كَانَ طَلاقًا ، ثُمَّ رَاجَعَها كَانَتْ عَنْدَهُ عَلَى طَلْقَتَيْن .

٢٧٠٦٢ – وَأَمَّا احْتِلافُ الفُقَهَاهِ فِي إِنَابَةِ الزَّوجِ مِنَ الإِسْلامِ إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ، وَهُمَا ذِمْيَّانِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُما :

٢٧٠٦٣ – فَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو يُوسفَ ، وَالشَّافِعِيُّ : الفُرْقَةُ بَيْنَهُما فَسْخٌ ، وَلَيْسَ طَلاقٌ ، إِلا أَنَّ مَالِكًا ، وَالشَّافِعِيُّ يَقُولانِ : إِنَّمَا تَقَع الفُرْقَةُ بَيْنَهُما بِمُضِيٍّ ثَلاثِ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ عَنْهُما فِي بَابِهِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ .

٢٧٠٦٤ – وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : إِذَا أَبِي أَنْ يُسْلِمَ فَرقَ بَيْنَهُما عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ مَذْهَبِهِ ، وَمَذْهَبِ أَصْحَابِهِمْ فِي ذَلِكَ البَابِ أَيضًا .

٢٧٠٦٥ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وأَصْحَابُهُ ، وَمُحمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : إِذَا أَبِي الزَّوْجُ أَنْ يُسْلُمَ يُفرقُ بَيْنَهُما ، فَهُوَ طَلاقٌ .

٢٧٠٦٦ – قَالَ أَبُو عُمَوَ: مَنْ جَعَلَهُ هُو شَيْءٌ دَخَلَ عَلَى الزَّوْجِ لَمْ يقصدُهُ ، فَكَأَنَّهُ غلبَ عَليهِ ، فاشتبه ، أو شَرى أَحَدُهُما صَاحِبَهُ ، وَإِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا اخْتَصَّ بِهِ الزَّوْجُ طَلَاقًا .

٢٧٠٦٧ - قَالَ : إِيَابَةُ الزَّوْجِ مِنَ الإِسْلامِ اخْتِصَاصٌ مِنْهُ بِالفَرْقَةِ ، وَاخْتِيارٌ لَهَا ، وَكَذَلكَ الفُرْقَةُ بَيْنَهُما طَلاقٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

## (٢٦) باب ما جاء في الحكمين (\*)

اللَّذَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ خِفْتُم شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ خِفْتُم شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ إِنْ يُرِيدًا إِصْلاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدًا إِصْلاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [ النساء: ٣٥] إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا ، وَالاجْتِمَاعَ (١).

قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي الْفُرْقَةِ وَالاجِتْمَاعِ(١) .

(\*) المسألة - ٩٩٥ - الحكمان : حران مسلمان ذكران عدلان مكلفان فقيهان عالمان بالجمع والتفريق؛ لأن التحكيم يفتقر إلى الرأي والنظر ، ويجوز أن يكونا من غير أهلهما ؛ والأولى أن يكونا من غير أهلهما ؛ لأن القرابة ليست شرطًا في الحكم ولا الوكالة.

وينبغي لهما أن ينويا الإصلاح لقوله تعالى : ﴿ إِن يريدا إصلاحًا يوفق اللَّه بينهما ﴾ ، وأن يلطفا القول وأن ينصفا ، ويرغبا ويخوفا ، ولايخصا بذلك أحد الزوجين دون الآخر ، ليكون أقرب للتوفيق بينهما .

وينفذ عند المالكية تصرف الحكمين في أمر الزوجين بما رأياه من تطليق أو خلع ، من غير إذن الزوج ولا موافقة الحاكم ، بعد أن يعجز عن الإصلاح بينهما ، وإذا حكما بالفراق فهي طلقة بائنة .

وقال الشافعية والحنابلة: الحكمان وكيلان عن الزوجين ، فلا يملكان تفريقًا إلا بإذن الزوجين ، في المشافعية والحنابلة والصلح على ما فيأذن الرجل لوكيلها في الخلع والصلح على ما يراه .

وقال الحنفية : يرفع الحكمان ما يريدانه إلى القاضي ، والقاضي هو الذي يوقع الطلاق ، وهو طلاق بائن ، بناء على تقريرهما ، فليس للحكمين التفريق إلا أن يفوضا فيه .

(١) الموطأ : ٥٨٤ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٦٨١) ، ومصنف ابن أبي شيبة ( ٥ :

(٢) الموطأ: ٨٤٥، والموطأ برواية أبي مصعب (١٦٨٢).

٢٧٠٦٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ - أَمَّا الْحَبَرُ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي ذَلِكَ ،
 فَمْروِيٌّ مِنْ وُجُوهٍ ثَابِتَةٍ عَنِ ابْن سِيرينَ ، عَنْ عبيدَةَ السَّلمانيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ .

٧٧٠٦٩ - مِنْهَا مَا رَوَاهُ [ سُفْيَان] (١) بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُبِيدَةَ السلمانيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ ، وامْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ [ بْنِ أَبِي طَالِب] (٢) ، وَمَعَ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُما فِئَامٌ مَنَ النَّاسِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ :مَا بَالُ هَذَيْنِ ؟ فقالُوا : وَقَعَ بَيْنَهُما مُنْ مُنَ النَّاسِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ :مَا بَالُ هَذَيْنِ ؟ فقالُوا : وَقَعَ بَيْنَهُما شَعَاقَ، قَالَ : فَابْعُثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ا [ قَالَ : فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا أَنْ رُأَيْتُمَا أَنْ تُفَوّلَ وَلَا اللهِ وَقَالَ الرَّجُلُ : أَمَّا الفُرْقَةُ ، فَلا ، فَقَالَ عَلِي وَلِيٍّ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَمَّا الفُرْقَةُ ، فَلا ، فَقَالَ عَلِيٍّ : لا ، واللّهِ ، وَجَلَّ ، وَمَا فِيهِ علي وَلِيٍّ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَمَّا الفُرْقَةُ ، فَلا ، فَقَالَ عَلِيٍّ : لا ، واللّهِ ،

٠٧٠٧٠ - وَذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعمرٌ ، عَنْ أَيُوب ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عبيدَةَ السلماني قَالَ : شَهدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مَعَ رَوْجِها ، مَعَ كُلِّ وَاحِد مِنْهما فِئامٌ مِنَ النَّاسِ ، فَأَخْرَجَ هَوُلاءِ حَكَمًا ، وَهَوُلاءِ حَكَمًا ، وَهَوُلاءِ حَكَمًا ، وَهَوُلاءِ حَكَمًا ، وَهَوُلاءِ حَكَمًا ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَكَمَيْنِ : أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا ؟ ، [ إِنَّ عَلَيْكُما] (٥) إِنْ رَأَيْتُما أَنْ تُخْمَا ، وَلَوْ رَأَيْتُما أَنْ تَجْمَعًا جَمَعْتُما ، فَقَالَ الزَّوْجُ : أَمَّا الفُرْقَةُ ، فَلا ، فَقَالَ الزَّوْجُ : أَمَّا الفُرْقَةُ ، فَلا ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) و (٢) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٣)سقط في (ي ، س)

<sup>(</sup>٤) في (ي ، س) : ﴿ بكتاب ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (ك) فقط.

عَلِيٍّ: كَذَبْتَ وَاللَّهِ لا تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى بِكِتَابِ اللَّهِ لَكَ وَعَلَيْكَ ، فَقَالَتِ الْمَرَّأَةُ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّه لِي ، وَعَلَيَّ<sup>(۱)</sup>.

٢٧٠٧١ – قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مَعَمرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ عِكْرَمَةَبْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ عِكْرَمَةَبْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بُعثِتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ ، فَقِيلَ لَنَا : إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا . جَمَعْتُمَا ، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقًا فَرَقَتُهَا .

فَقَالَ مَعمرٌ ؛ وَبَلَغَنِي أَنَّ الَّذِي بعثهما عُثْمانُ بْنُ عَفَّانَ (٢) .

طَالِبِ تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتبةً بْنِ رَبِيعَةَ ، فَقَالَتْ : تَصبرُ لِي ، وَأَنْفِقُ عَلَيْكَ ، فَكَانَ الْأَنْ جُريج ، عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ عقيلَ بْنَ أَبِي طَالِبِ تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتبة بْنِ رَبِيعَة ، فَقَالَتْ : تَصبرُ لِي ، وَأَنْفِقُ عَلَيْكَ ، فَكَانَ إِذَا دَحَلَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ : أَين عُتبة بْنِ رَبِيعَة ، وَشيبة بْنِ رَبِيعَة ؟ فَيسكُت عَنها حتى إِذَا دَحَلَ عليها يَومًا ، وَهُوَ بَرِمٌ (٣) قَالَتَ أَين عُتبة بْنِ ربيعة ، وشيبة بْن ربيعة ؟

فَقَالَ على يسَارِكِ في النَّارِ إِذَا دَخَلْتِ ، فَشَدَّتْ عليها ثيابَها ، وَجَاءَتْ عُثْمَانَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَضَحِكَ ، وَأَرْسَلَ إلى ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَمُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَضَحِكَ ، وَأَرْسَلَ إلى ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَمُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لأَفَرِّقَ بَيْنَ شيخين مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، فَأَتَيَا، لأُفَرِّقَ بَيْنَ شيخين مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، فَأَتَيَا، فَوَجَدَاهُما قَدْ أَغْلَقَا عَلَيْهِما أَبْوَابَهُما وَأَصْلَحا أَمْرَهُمَا ، فَرَجِعَا(٤) .

٢٧٠٧٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَولِ اللَّهِ عَز وَجَلَّ :

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق ( ٦ : ١١٥) ، الأثر (١١٨٨٣) ، وجامع البيان (٥ : ٤٣) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٦ : ١١٥) ، الأثر (١١٨٨٥) ، وجامع البيان (٥ : ٤٥) .

<sup>(</sup>٣) ( برم ) = ضجر ، وسئم .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٦ : ١٣٥) ، الأثر (١١٨٨٧) وجامع البيان (٥ : ٤٥) مختصرًا .

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾ [ النساء : ٣٥] أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِذَلِكَ الحُكَّامُ ، والأمراء ، وَأَنَّ الضَّمِيرَ فِي ﴿ بَيْنِهِما ﴾ : لِلزَّوْجَيْنِ ، فَإِنَّ قَولَهُ : ﴿ إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُما ﴾ [ النساء : ٣٥] فِي الحَكَمَيْنِ فِي الشَّقَاقِ .

٢٧٠٧٤ - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَّمدُ بْنُ فضيلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنْ يُرِيداً إِصْلاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما ، قَالَ : هُمَا الحَكَمَان (١) .

٢٧٠٧٥ – قَالَ : وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ
 فِي قولِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنْ يُرِيدا إصْلاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [ النساء : ٣٥] قَالَ : هُمَا الحَكَمَان (٢) .

٢٧٠٧٦ - وأَجْمَعُوا أَنَّ الحَكَمَيْنِ لا يَكُونَانِ إلا مِنْ جِهَةِ الزُّوْجَيْنِ:

(أحدهما): مِنْ أَهْلِ المَرَّأَة ِ.

( والآخر ) : مِنْ أَهْلِ الرَّجُلِ ، إِلا أَنْ يُوجَدَ فِي أَهْلِهِما مَنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ ، فَيُرسلُ مِنْ غَيْرِهما .

٢٧٠٧٧ - وَأَجْمَعُوا أَنَّ الحَكَمَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا لَمْ يُنَفَّذْ قَوْلَهُما .

٢٧٠٧٨ - وَأَجْمَعُوا أَنَّ قَولَهُما نَافِذٌ فِي الجَمْعِ بَيْنَهِما بِغَيْرِ تَوْكِيلٍ مِنَ الزُّو ْجَيْنِ.

٢٧٠٧٩ – وَاخْتَلَفُوا فِي الفُرْقَةِ بَيْنَهُما ، هَلْ تَحْتَاجُ إِلَى تَوْكيلِ مِنَ الزُّوْجِ أَمْ

3.57

<sup>(</sup>١) و (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٢١٢).

. ٢٧٠٨ - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَصْحَابُهُ : يَجُوزُ قَوْلُهُما فِي الفُرْقَةِ ، وَالاجْتِمَاعِ بِغَيْرِ تَوْلُهُما فِي الفُرْقَةِ ، وَالاجْتِمَاعِ بِغَيْرِ تَوْكِيلٍ مِنَ الزَّوْجَينِ ، وَلا إِذْنِ مِنْهُما [ فِي ذَلِكَ](١) .

٢٧٠٨١ – وَهُوَ قُولُ الشَّعبيِّ ، وَأَبِي سَلَمَةَ [ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ](٢) ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخعيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبيرِ ٣).

٢٧٠٨٢ - وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ .

٢٧٠٨٣ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الحَكَمَيْنِ: إِنِ اجْتَمَعَ أَمْرُهما عَلَى أَنْ يُفَرِّقًا ، أَو يَجْمَعَا جَازَ<sup>(٤)</sup> .

٢٧٠٨٤ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهما : لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُفَرِّقَا إِلاَ أَنْ يَجْعَلَ الزَّوْجُ إِلَيْهِما التَّهْرِيقَ .

٢٧٠٨٥ - وَهُوَ قُولُ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ (٥) .

٢٧٠٨٦ - قَالَ ابْنُ جُريجٍ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَسْأَلُ: أَيْفَرِّقُ الحَكَمَانِ؟ قَالَ: لا، اللهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ فِي أَيْدِيهِما الزَّوْجَانِ.

٢٧٠٨٧ - وَقَالَ الْحَسَنُ: يَحْكُمَانَ فِي الاَجْتِمَاعِ ، وَلا يَحْكُمَانِ فِي الفُرْقَةِ. ٢٧٠٨٨ - وَبِهِ قَالَ أَبُو تَورٍ ، وَأَحْمَدُ ، وَدَاوُدُ .

<sup>(</sup>١) و (٢) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) المغنى ( (٧: ٤٩) ، والمحلى (١٠ : ٨٨) .

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن للجصاص (٢: ١٩٢) ، وسنن البيهقي (٧: ٣٠٦) .

<sup>(</sup>٥) سنن البيهقي (٧: ٣٠٧) ، والمحلي (١٠ : ٨٨) .

٢٧٠٨٩ - و كلا الطَّائِفَتَيْنِ تَحْتُجُ بِقُولِ عَلِيٌّ - رَضِي الله عنه .

، ٢٧٠٩ - وَرَوى وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسى ، عَنْ عُبيدةَ [ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ ] (١) ، قَالَ عَلِيٍّ : الحَكَمَانِ بِهِمَا يَجْمَعُ اللَّهُ ، وَبِهِما يُفَرِّقُ .

٢٧٠٩١ – وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ قُولُ عَلِيٍّ – رضي الله عنه – للزَّوْج : لا تَبْرَحْ حَتَّى تَرْضى بمَا رَضيت بهِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّهُما لا يُفرقانِ إلا بِرِضَا الزَّوْج .

٢٧٠٩٢ – وَالْأَصْلُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ أَنَّ الطَّلاقَ بِيَدِ الزَّوجِ ، أَو بِيَدِ مَنْ جعلَ ذَلكَ إِلَيْهِ .

٢٧٠٩٣ - وَجَعَلَهُ مَالِكٌ ، وَمَنْ تَابَعَهُ فِي بَابِ طلاقِ السُّلْطَانِ عَلَى المَولى ،
 وَالعِنِّينِ .

٢٧٠ ٩٤ - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكِ فِي الْحَكَمَيْنِ يُطَلِّقَانِ ثَلاثًا .

٥ ٢٧٠٩ – فَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: تَكُونُ وَاحِدَةً بَائِنَةً .

٢٧٠٩٦ - وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ مَالِكِ .

٢٧٠٩٧ - وَقَالَ المُغِيرةُ ، وَأَشْهَبُ : إِنْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، فَهِيَ ثَلاثٌ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

## (٢٧) باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح (\*)

١٩٧ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ ، وَالقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَابْنَ وَعَبْدَ اللَّهِ ، والقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَابْنَ شَعْابٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلاقِ الْمَرَاةِ شَيهَابٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلاقِ الْمَرَاةِ

(\*) المسألة - ٩٩٣ - يشترط لمن يطلق أن تكون له الولاية على محل الطلاق الذي هو الزوجة ، فإذا طلق ما لم يملك :

قال الحنفية : إذا أضاف رجل الطلاق إلى النكاح ، وقع عقيب النكاح ، مثل أن يقول لامرأة : « إن تزوجتك فأنت طالق » أو « كل امرأة أتزوجها فهي طالق » ؛ لأن هذا طلاق معلق على شرط ، فلا يشترط لصحته وجود الملك في حال الطلاق ، وإنما يكفي وجوده عند تحقق الشرط ، والملك متيقن حينقذ أى عند وجود الشرط ، وإذا كان الملك متيقناً عنده ، وقع الطلاق ؛ لأن المعلق بالشرط كالملفوظ لدى الشرط ، فهو كما لو أضاف الطلاق في حال الزواج إلى شرط ، فإنه يقع عقيب الشرط ، مثل أن يقول لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ؛ لأن الملك قائم في الحال ، والظاهر بقاؤه إلى وقت الشرط ؛ لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان ، وهو استصحاب الحال .

وأما حديث : « لا طلاق قبل النكاح » الذي رواه الشافعي ، فمحمول على نفي التنجيز في الحال ، لا نفي الطلاق المعلق .

وعلى هذا فلا تصح إضافة الطلاق إلى امرأة إلا أن يكون الحالف مالكًا ، أو يضيفه إلى ملك ، فإن قال لامرأة أجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق ، ثم تزوجها ، فدخلت الدار ، لم تطلق ؛ لأن الحالف ليس مالكًا ، ولم يضف الطلاق إلى الملك أو سبب الملك وهو التزوج ، ولابد من واحد منهما . والحاصل : أن الطلاق عند الحنفية يتعلق بشرط التزويج ،سواء عمم المطلق جميع النساء أو خصص . وقال المالكية : إن عم المطلق جميع النساء لم يلزمه ، وإن خصص لزمه ، فمن قال : «كل امرأة أتزوجها من بني فلان ، أو من بلد كذا ، فهي طالق » أو قال « في وقت كذا » ، فإن هؤلاء يطلقن عند مالك إذا تزوجهن الرجل المطلق . أما لو قال : «كل امرأة أتزوجها ، فهي طالق » فلا امرأة تزوجها ، وسبب الفرق بين التعميم والتخصيص : استحسان مبني على المصلحة ؛ لأنه تطلق امرأة تزوجها . وسبب الفرق بين التعميم والتخصيص : استحسان مبني على المصلحة ؛ لأنه إذا عمم فأوجبنا عليه التعميم ، لم يجد سبيلاً إلى النكاح الحلال ، فكان ذلك عنتا به وحرجا ، وكأنه من باب نذر المعصية . وأما إذا خصص فيليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق ، وليس =

قَبْلَ أَنْ يَنْكِحِهَا ثُمَّ أَثِمَ ، إِنَّ ذَلِكَ لازِمٌ له إِذَا نَكَحَهَا(١) .

الله عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُود كَانَ يَقُولُ ، فِيمَنْ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُود كَانَ يَقُولُ ، فِيمَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكُحُهَا فَهِي طَالَقٌ : إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً أَو امْرَأَةً بِعَيْنِهَا فَلا شَيءَ عَلَيْه (٢).

قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ .

٢٧٠٩٨ – قَالَ أَبُو عَمَو : هَذَا آخرُ البَابِ عِنْدَ جُمهورِ رُوَاةِ « الـمُوطُّإِ » .

٩ ٢٧٠٩ – وَلِيَحْيَى فِيهِ زِيَادَةٌ مِنْ قُولِ مَالِكُ ، فِي بَعْضِها وَهُمَّ .

الطَّلاقِ] (٤) قَالَ أَبُو عُمَو : أَمَّا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَلا أَعْلَمُ [ أَنَّهُ] (٣) رُوِي عَنْهُ [ في الطَّلاقِ] (٤) قَبْلُ النَّكَاحِ شَيْءٌ صَحِيحٌ ، وَإِنَّما يَرْوِيهِ ياسين الزَّياتُ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّد،

= من شرط الطلاق إلا وجود الملك فقط ، ولا يشترط وجود الملك المتقدم بالزمان على الطلاق .

وقال الشافعية والحنابلة: خطاب الأجنبية بطلاق مثل « أنت طالق » ومثل « كل امرأة أتزوجها فهي طالق » وتعليق الطلاق بنكاح ، مثل « إن تزوجتك فأنت طالق » أو بغير نكاح ، مثل « إن دخلت الدار فأنت طالق » لغو ، ويحكم بإبطال اليمين ، فلا تطلق على من يتزوجها ، أما الطلاق المنجز على الأجنبية فلا يقع بالاتفاق ، وأما المعلق على الزواج فلانتفاء الولاية من القائل على محل الطلاق ، وقد قال على : « لا طلاق إلا بعد نكاح » .

وانظر في هذه المسألة : فتح القدير (٣ : ١٢٧) ، بداية المجتهد ٢٠ : ٨٣) ، القوانين الفقهية : ٢٣٢، مغني المحتاج (٣ : ٢٩٢) ، المهذب (٢ : ٩٨) ، المغني (٧ : ١٣٥) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٧: ٣٧٦).

- (١) الموطأ : ٥٨٥ ٥٨٥ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٦٨٣) ، والإشراف (٤ : ١٨٥)، ومصنف عبد الرزاق (٦ : ٤٢١) ، الأثر (١١٤٧٤) .
- (۲) الموطأ: ٥٨٥ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٦٨٤) ، وسنن سعيدبن منصور (٣:١:
   (٢٥٣) ، واختلاف أبي حنيفة مع ابن أبئ ليلي : ٣٠١، والمحلي (١٠٦:٢٠٠) .
  - (٣) و (٤) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) ، ثابت في (ي ، س) .

عَنْ عَطَاءِ الخَراسانيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ، فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُها ، فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاثًا قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ (١) .

٢٧١٠١ – وَيسن مُجْتَمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ مَجْهُولٌ ، وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَنْ عُمْرَ مُنْقَطَعٌ .

٢٧١٠٢ - وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنْهُ فِيمَنْ ظَاهِرَ مِنِ امْرَأَةٍ أَنَّهُ لا يَقْرَبُهَا إِنْ تَزَوَّجَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ ، وَجَائِزٌ أَنْ يُقَاسَ عَلَى قَولِهِ هَذَا الطَّلاقُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٧١٠٣ – وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَرَوى وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ،
 عَنْ إِبْرَاهِيمٍ ، [ عَنْ عَلْقَمةَ ] (٢) ، وَالْأُسَوَدُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ تَزَوَّجَها فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ،
 فَقَالَ : أَعْلِمْهَا بِالطَّلَاقِ ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا (٣) .

٢٧١٠٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَعْنِي أَنَّهُ قَدْ كَانَ تَزَوَّجَهَا إِذْ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَأَجَابَهُ بِهَذَا ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى اثْنَتَيْنِ إِن تَزَوَّجَهَا .

٢٧١ - وَرَوى أَبُو عُوانَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةً ،
 وَالاَّسُودُ عن عَبْدِ اللَّهِ فِيمَنْ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجْتُ فُلانَةً ، فَهِيَ طِالِقٌ .

قَالَ : هُو كَمَا قَالَ .

٢٧١٠٦ - وأمَّا بَلاغُ مَالِكِ عَنِ ابْنِ مَسْعُود ٍ أَنَّ الحَالِفَ بِالطَّلاقِ لا يَلْزَمُهُ إلا أَنْ يُعَيِّنَ قَبِيلَةً ، أَو يُسَمِّيَ امْرأةً ، فَلا أَحْفَظُهُ عَنْهُ إلا مُنْقَطِعًا غَيْرَ مُتَّصِلٍ .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٦: ٤٢١) ، الأثر (١١٣٧٤) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢١٤) ، الأثر (١١٤٧٠).

٢٧١٠٧ – وَأَمَّا سَالِمٌ ، وَالقَاسِمُ ، فَرُوِيَ عَنْهُما مِنْ وُجُوهٍ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ عَنْهُما. 
٢٧١٠٨ – ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نميرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ يَحْيَى ، وَالقَاسِمُ ، وَسَالِمٌ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ يَرَوْنَ لَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ يَحْيَى ، وَالقَاسِمُ ، وَسَالِمٌ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ يَرَوْنَ الطَّلاقَ جَائِزًا عَلَيْهِ إِذَا وَقَتَ (١) .

٢٧١٠٩ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ أَنَّهُ سَأَلَ القَاسِمَ ،
 وَسَالِمًا ، وَأَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحمنِ ، وأَبَا بَكْرٍ بْنَ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ،
 وَعَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحمنِ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَومَ أَتَزَوَّجُ فُلانَةً فَهِيَ طَالِقٌ البَتَّةَ ، فَقَالُوا
 كُلُّهُم: لا يَتَزَوَّجُها(٢) .

٢٧١١ - قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ - حَفْصُ بْنُ غَياثٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : سَأَلْتُ القَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلِ قَالَ : يَومَ أَتَزَوَّجُ فُلانَةَ ، فَهِيَ [ طَالِقً [ طَالِقً ]
 قال: طالق] (٣) .

٢٧١١١ – وَسُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَومَ أَتَزَوَّجُ فُلانَةَ ، فَهِيَ](١) عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، قَالَ : لا يَتَزَوَّجُها حَتَّى يُكَفِّرَ(٥) .

٢٧١١٢ – وَقَدْ رُوِيَ عَنْ [سَالِمِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْمُخَالِفِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، وَإِنْ عَمَّ فِي يَمِينِهِ.

٢٧١١٣ – ذَكَرَهُ أَبُوَ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَنْ

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ١٨: ١٩).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٢٠).

<sup>(</sup>٣) زيادة متعينة في مصنف ابن أبي شيبة (٥ : ١٩) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ١٩ - ٢٠).

قدامةً ، قَالَ : قُلْتُ اللهِ السَّالِمِ اللهِ اللهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : كُلُّ امْرَأَةِ أَتَزَوَّجُها، فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلُّ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيها ، فَهِيَ حُرَةٌ .

فَقَالَ : أَمَّا أَنَا ، فَلُو كُنْتُ ، لَمْ أَنكحْ ، وَلَمْ أَشْتُرِ ٣٠) .

٢٧١١٤ – وَأَمَّا ابْنُ شِهَابٍ ، فَرَوى مَعمرٌ عَنْهُ فِي رَجُلٍ ، قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتْرَوَّجُها ، فَهِيَ حُرَّةٌ . أَتْرَوَّجُها ، فَهِيَ حُرَّةٌ .

قَالَ : هُوَ كُما قَالَ .

٢٧١١٥ - [ قَالَ مَعمرٌ : قُلْتُ لَهُ : أَلَيْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّهُ لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلا عِتْقَ إِلا بَعدَ المِلْكِ]
 عَتْقَ إِلا بَعدَ المِلْكِ]
 مُقالَ : إِنَّما ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : امْرَأَةُ فُلان طَالِقٌ ، أو عَبْدُ فُلان حُرُّرًا
 فُلان حُرُّرًا

٢٧١١٦ - وَرَوى عَنْهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا قَالَ : فُلانَة طَالِقٌ ،
 وَلا يَقُولُ : إِنْ تَزَوَّ جُتُها .

٢٧١١٧ – وَأَمَّا إِنْ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَة ، فَهِيَ طَالِقٌ ، فَهُوَ كَمَا قَالَ .

٢٧١١٨ - وَقَالَ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهريِّ : إِذَا وَقَعَ النَّكَاحُ وَقَعَ الطَّلاقُ .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) في (ك): ٥ سالم ٥ .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٢١) باب « في الرجل يقول : كل امرأة يتزوجها فهي طالق ولا يوقت وقتًا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تحرفت في (ي ، س) إلى « امرأة » عن أمة .

<sup>(</sup>٥) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢١٤) ، الأثر (١١٤٧٥).

٢٧١١٩ - وَأَمَّا اخْتِلافُ أَئِمَّةِ الفَتْوى فِي هَذَا البَابِ:

• ٢٧١٢ – فَقَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى فِي ﴿ الْمُوطَّإِ ، وَقَالَهُ فِي غَيْرِ الْمُوطَّإِ ﴾ .

بِعَيْنِهِا، أَو قَبِيلَةً أَو أَرْضًا ، أَو [ نَحْوَ هَذَا](١) ، وَعَمَّ فِي حَيْنِهِ ، فَلَيْسَ يلْزَمُهُ ذَلِكَ ، بِعَيْنِهِا، أَو قَبِيلَةً أَو أَرْضًا ، أَو [ نَحْوَ هَذَا](١) ، وَعَمَّ فِي حَيْنِهِ ، فَلَيْسَ يلْزَمُهُ ذَلِكَ ، وَكَمَّ فِي حَيْنِهِ ، فَلَيْسَ يلْزَمُهُ ذَلِكَ ، وَكَيْنَوَوَّجْ مَا شَاءَ ، فَإِنْ سَمَّى امْرَأَةً ، أَو أَرْضًا ، أَو قَبِيلَةً ، أو ضَرَبَ أَجَلاً يَبْلُغُ عُمرُهُ أَكْثَرَ مِنْهُ لَزِمهُ الطَّلاقُ .

٢٧١٢١ م - قَالَ : وَكَذَلِكَ لَو قَالَ : كُلُّ عَبْدٍ اشْتَرِيهِ ، فَهُوَ حُرُّ ، فَلا شَيْءَ
 عَلَيْهِ ؟ لأَنَّهُ عَمَّ .

٢٧١٢٢ - وَلُو خَصٌّ جِنْسًا أَو بَلَدًا أَو ضَرَبَ أَجَلاً يَبِلغُ [ عُمْرهُ] (٢) مِثْلُهُ لَزِمَهُ.

تَالَ : كُلُّ ثَيِّبٍ أَتَزَوَّجُها ، فَهِيَ طَالِقٌ ، فَمَرَّةً قَالَ : لا يَتَزَوَّجُه ، وَقَدْ حُرِمَ عَليهِ النَّساءُ قَالَ : كُلُّ ثَيِّبٍ أَتَزَوَّجُها ، فَهِيَ طَالِقٌ ، فَمَرَّةً قَالَ : لا يَتَزَوَّجُ ، وَقَدْ حُرِمَ عَليهِ النِّساءُ نَوعًا بَعْدَ نَوعٍ ، [ وَمَرَّةً قَالَ ] ( عَ) : إِنَّهُ يَتَزَوَّجُ ؛ لأَنَّهُ [قَدْ ] ( ) عَمَّ فِي اليَمِينِ الأَخْرِي .

٢٧١٢٤ - وَالأُوَّالُ أَشْهَرُ عَنْهُ.

٢٧١٢٥ - [وَقَالَ](١) ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ بْنِ حَيّ، وَإِبْرَاهِيمُ

<sup>(</sup>١) في (ك): ( نحوها ) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س)

<sup>(</sup>٣) في (ك) : ( في قوله » .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ك) ، وفي (**ي** ، س) : « وقد روي عنه » .

<sup>(</sup>٥) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٦) في (ك) : « وقوله » .

النَّخعيُّ، وَالشُّعبيُّ ، وَاللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالأُوْزَاعِيُّ فِي هَذَا البَابِ مِثْلَ قُولِ مَالَك(١).

٢٧١٢٦ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلِي : إِذَا عَمَّمَ لَمْ يَقَعْ ، وَإِنْ سمَّى شَيْئًا بِعَيْنِهِ ، أو جَمَاعَةً بِعَيْنِها ، أو جَعَلَ يَمِينهُ إِلى أَجَلٍ يَبلغهُ وَقَعَ .

٢٧١٢٧ - وَقَالَ الأُوزَاعِيُّ فِيمَنْ قَالَ لامْرَاتِهِ : كُلُّ جَارِيَةِ أَشْتَرِيها [ عَلَيْكِ] (٢)، فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَيَشْتَرِي عَلَيْهَا جَارِيَةً ، فَإِنَّها تعْتَقُ عَلِيهِ ؛ لأَنَّهُ قَالَ : عَلَيْكِ .

٢٧١٢٨ – وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيّ : إِذَا قَالَ : كُلُّ مَمْلُوكِ أَمْلَكُهُ ، فَهُوَ حُرٌّ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

٢٧١٢٩ – وَلَو قَالَ : كُلُّ مَمْلُوكِ أَشْتَرِيهِ ، أَو أَرِثُهُ ، أَو نَحْوُ ذَلِكَ ؛ عتقَ عَليهِ إِذَا
 مَلكَ بِذَلِكَ الوَجْهِ ؛ لأَنَّهُ قَدْ خصَّ .

٢٧١٣٠ – وَلَو قَالَ: كُلُّ امْرَأَةِ أَتَزَوَّجُهَا ، فَهِيَ طَالِقٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ قَالَ مِنْ بَنِي فَلانِ ، أَو مِنْ أَهْلِ الكُولَةِ أَو مُسْلِمةً ، أَو [ يَهُودِيَّةً ، أَوْ نَصْرَانِيَّةً] (٢٠) ، أَوْ الِي . أَجَل كَذَا لَزَمَهُ .

٢٧١٣١ - قَالَ الحَسَنُ بْنُ صَالِح بْنِ حَيّ : لا أَعْلَمُ أَحَدًا مَذْ [ وَصَلْتُ ](الكُوفَةُ أَفْتَى بِغَيرِ هَذَا .

٢٧١٣٢ – وَقَالَ اللَّيْثُ : [ يَلْزَمُهُ الطَّلاقُ](٥) ، وَالعَنْقُ فِيمَا خَصٌّ ، وَكَذَلِكَ لَو

<sup>(</sup>١) المحلى (١٠) ١٠).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س): ( كتابية ) .

<sup>(</sup>٤) في (ي ، س) : ﴿ وضعت ﴾ ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) في (ي ، س ) : ١ يُلزم بالطلاق ٢ .

قَالَ لا مُرَاَّتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُها عَلَيْكِ.

٢٧١٣٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَهَذَا قَولٌ وَاحِدٌ مِنْ ثَلاثَةِ أَقُوالٍ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ.

٢٧١٣٤ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : إِذَا قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُها ، فَهِيَ طَالِقٌ ، فَهُوَ كَمَا قَالَ ، تطلقُ حِينَ تَتَزَوَّجُ .

٢٧١٣٥ – وَهُوَ قُولُ عُثْمَانَ البتيِّ ، وابْنِ شِهَابِ الزُّهريِّ ، وَمَكْحُولِ .

٢٧١٣٦ - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِيسى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولِ ، وَالزُّهرِيُّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ :كُلُّ امْرَأَةِ أَتَزَوَّجُها ، فَهِي طَالِقٌ ، أَنَّهُما كَانَا يُوجَبَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ (١) .

٢٧١٣٧ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الأُوْزَاعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ .

٢٧١٣٨ - [ وَكَذَلِكَ اختلف عَنِ النُّورِيِّ](٢):

فَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قُولِ أَبِي حَنِيفَةً .

وَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قُولِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، وَمَالِكُ ، وَهَذَا قُولٌ ثَانٍ .

٢٧١٣٩ – وَمَنْ قَالَ بِهَذَا القولِ حَمَلَ قَولَهُ: لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ عَلَى ما قَالَهُ ابْنُ شَهَابٍ .

٢٧١٤٠ - قَالَ: وَهُوَ مِثْلُ قَولِهِ: لا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ؛ لأَنَّهُ يحتملُ
 أَنْ [ يَكُونَ] (٣) فِيهِ النَّذْرُ إِذَا مَلَكَهُ .

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٢١).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك) ، ثابت في (ي ، س).

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س) : ( يلزمه ) .

٢٧١٤١ - قَالُوا: وَإِنَّما جَاءَ الحَدِيثُ: « لا طَلاقَ إلا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ » ، وَلَيْسَ فِيهِ لا عَقْدَ طَلاقٍ ، وَشَبَّهُوهُ بِعِلَّةِ الأُجْنَاسِ أَنَّهُ يَستصحُّ فِيها الصَّدَقَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يلْحَقَ فِي مِلْكِهِ .

٢٧١٤٢ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَيْسَ هَذَا كُلُّهُ بِالقَوِيِّ ، وَلَا الصَّحِيحِ ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِالقَوِيِّ ، وَلَا الصَّحِيحِ ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِالتَّحَكَم ، وَدَعُوى مَا لَا يَلْزَمُ دُونَ حُجَّةٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

﴿ وَالْقَولُ النَّالِثُ﴾ : قُولُ مَنْ قَالَ : لا يَلْزَمُ طَلاقٌ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلا عِتْقِ قَبْلَ مِلْكِ، لا إِذَا خَصَّ ، وَلا إِذَا عَمَّ .

٣٧١٤٣ – وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ مِنْ وُجُوهِ كَثِيرَةٍ ، إِلا أَنَّها عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَعْلُولَةُ ، وَمِنْهُم مَنْ يُصَحِّحُ بَعْضَها ، وَلَمْ يُرْوَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ شَيْءٌ يُخَالِفُها، وَسَنَذْ كُرُها] (١) فِي هَذَا البَابِ – إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَمُعَادِ بْنِ حَبَّدٍ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَالضَّحَاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، وَشُريح ، وَالضَّحَاكِ بْنِ مُزَاحِم ، وَعَلِي بْنِ حُسَيْنِ ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ ؛ جَابِر بْنِ زَيْدٍ ، وَالقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ ، وَعَلِي بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ ، وَعَروة بْنِ الزَّبَيْرِ، وَوَهْبِ بْنِ منه ، وَعُروة بْنِ الزَّبَيْرِ، وَقَتَادَة ، وَوَهْبِ بْنِ منه ، وَعُروة بْنِ الزَّبَيْرِ،

<sup>(</sup>١) في (ي، س): « وسنذكر أحسنها » .

 <sup>(</sup>۲) انظر الآثار عنهم في: مصنف ابن أبي شيبة (٥: ١٥، وسنن البيهقي (٧: ٣٢١) ومصنف عبدالرزاق (٦: ٩١٠) ، وسنن سعيد بن منصور (٣: ٣٠٠١) ، والمحلى (٢٠٥:١٠) ، وشرح السنة(١٩:٩) والإشراف (٤: ١٨٥).

٢٧١٤٥ - وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مهديٍّ ، وَالشَّافِعِيُّ ،
 وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبُل ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَورٍ ، وَدَاوُدُ ، وَمُحمَّدُ بْنُ جَريرِ الطَّبريُّ .

طَالِقٌ ، لَو جَاءِنِي لَمْ آمُرْهُ بِالتَّزْوِيجِ ، وَلَو تَزَوَّجَ لَمْ آمُرْهُ بِالفَرَاقِ .

٢٧١٤٧ - [ وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ النُّوْرِيِّ](١) .

٢٧١٤٨ - وَرَوَاهُ أَبُو زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ القَاسِم .

٢٧١٤٩ - وَرَوى العتبيُّ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكِ ،
 أَنَّهُ أَفْتِي رَجُلاً حَلَفَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَة ، فَهِيَ طَالِقٌ : أَنَّهُ لا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجُها .

· ٢٧١٥ - قَالَ : وَقَالَهُ ابْنُ وَهُبٍ .

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَنزلْتُ بالمخزوميُّ ، فَأَفْتَاه مَالِكٌ بِذَلِكَ .

٢٧١٥١ - وَقَالَ [ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الحَكَمِ](٢) فِيمَنْ حَلَفَ بِطَلاقِ [ امْرَأَةِ](٣) إِنْ تَزَوَّجَهَا ، أَو تَزَوَّجَ بِبَلَدِ كَذَا ، فَتَزَوَّجَ بِذَلِكَ البَلَدِ ، أَو تَزَوَّجَ إِلَكَ البَلَدِ ، أَو تَزَوَّجَ إِللَّالَ البَلَدِ ، أَو تَزَوَّجَ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالِمًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

٢٧١٥٢ - قَالَ : وَقَدْ قَالَ ابْنُ القَاسِمِ : آمُرُ السُّلْطَانَ ٱلا يَحْكُمَ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ ،
 وَتَوَقَّفَ فِي الفُتْيَا بِه آخر أَيَّامه .

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) في ( ي ، س ) : « عبد الحكم ».

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س) : « امرأته » .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س) .

٢٧١٥٣ - قَالَ مُحَمَّدٌ : وَقَدْ كَانَ عَامَّةُ مَشَايِخِ أَهْلِ اللَّدِينَةِ لا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا ،
 مِنْهُم : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ .

٢٧١٥٤ - وَ [هُو قُولُ ](١) ابْن أبِي ذئب.

٥ ٢٧١ - قَالَ : وَأَمَّا مَالِكٌ ، وَجُمهورُ أَصْحَابِهِ ، فَلا يَرَوْنَ ذَلِكَ .

٢٧١٥٦ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَحْسَنُ الْأَسَانِيدِ الْمَرْفُوعَةِ فِي هَذَا البَابِ مَا حَدَّثَناه عَبْدُالوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصِبغٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَضَاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبدِ الصَّمَدِ العميُّ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبدِ الصَّمَدِ العميُّ، عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عمرو بْنِ شُعيبٍ ، عَنْ أبيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : « لا طَلاقَ إلا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ »(٢) .

٢٧١٥٧ – قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، [ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذَئب ، وَعَطَاءُ بْنُ الـمُنكدرِ ، عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ ، قَالَ : لا طَلاقَ إلا بَعْدَ نِكَاحِ(٣) .

٢٧١٥٨ - قَالَ : وَحَدَّثَنِي ] (٤) عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنكدِرِ ، عَنْ مَنْ مَنْ سَمْعَ طَاوُوسًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : « لا طَلاقَ قَبْلَ نِكاحٍ »(٥) .

٩ ٢٧١ – وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّورِيِّ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مَعمرٌ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ١٥ – ١٦).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ١٦) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س)، ثابت في (ك)، وحدثني : يعني وكيع.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ١٦) .

عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّه ، [ قَالَ : قَالَ](١) رَسُولُ اللَّهِ عَيْظَةً أَنَّهُ قَالَ : « لا طَلاقَ فِيمَا لا تَمْلِكُ ، وَلا عَتَاقَةَ فِيمَا لا تَمْلِكُ »(٢) .

• ٢٧١٦ - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مَعمرٌ ، عَنْ جُويْيِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ النزالِ بْنِ سبرةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النزالِ بن سبرةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : « لا رَضَاعَ بَعْدَ الفِصَالِ ، وَلا يُتُم بَعْد حلم ، ولا وصَالَ](٣) ، وَلا صمت يَومًا إلى اللَّيْل ، وَلا طَلاق قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلا عَتْقَ قَبْلَ مِلْك هُولا .

فَقَالَ لَهُ الثَّوْرِيُّ : يَا أَبَا عُرُوَةَ ! إِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ عَنْ عَلِيٍّ ، فَأَبِي عَلَيه مَعْمر إِلا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ مَ النَّبِيِّ عَلِيْ (°).

٢٧١٦١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا الأَحَادِيثُ عَنِ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ القَائِلِينَ بِأَنَّهُ لا يَقَعُ الطَّلاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَكُلُّها ثَابِتَةٌ صِحَاحٌ مِنْ كِتَابِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَكَتَابِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَكِتَابِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، وَغَيْرِهَا مِنَ الكُتُبِ ، وَلَوْلا كَرَاهَةُ التَّطُويلِ لَذَكَرْنَاهَا .

٢٧١٦٢ - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعمرٌ ، قَالَ : كَتَبَ الوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ اللهِ عَامِلِهِ بِصَنْعَاءَ : اسألْ مَنْ قَبَلكَ عَنِ الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ .

<sup>(</sup>١) في (ي ، س) : « عن » .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٦: ١٧٤) ، الأثر (٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) سقط في ( ي ، س ) ، وليست في ( المصنف » .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٦: ١٦٤) ، الأثر (١١٤٥٠).

<sup>(°)</sup> المصنف في الموضع السابق.

قَالَ : فَسَأَلُ ابْنَ طَاوُوسٍ ، فَحَدَّتُهُم عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : لا طَلاقَ قَبْلَ النُّكَاحِ(١) .

٣٧١٦٣ – وَسُئِلَ أَبُو المَقْدَامِ ، وَسَماكٌ ، فَحَدَّثَ أَبُو المَقدَامِ عَنْ عَطَاءٍ ، وَحَدَّثَ سَماكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ منبهِ أَنَّهُمَا قَالا : لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحِ(٢) .

٢٧١٦٤ - قَالَ : وَقَالَ سَمَاكٌ : إِنَّمَا النَّكَاحُ عَقْدةٌ تُعَقَدُ ، وَالطَّلاقُ حَلُّها ،
 فَكَيْفَ تَحَلُّ عُقْدَةً قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ فَكَتَبَ بِقُولِهِ فَأَعْجَبَهُ ، وَكَتَبَ أَنْ يبعثَ قَاضِيًا (٣).

٢٧١٦٥ – وَذَكَر أَبُو بَكْر ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَكِيعٌ عَنْ مَعْرِفِ بْنِ وَاصَل ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَوَاحِ الضَّبِيِّ ، وَمُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً عَنْ رَجُل ، وَمُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً عَنْ رَجُل ، قَالَ : يَومَ أَتَزَوَّجُ فُلانَة ، فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالُوا : لَيْسَ بِشَيْءٍ (٤) .

٢٧١٦٦ - وَقَالَ سَعِيدٌ : أَيكُونُ سَيْلٌ قَبْلَ مَطَر (٥) .

٢٧١٦٧ - قَالَ : وَحَدَّثَنِي قَبِيصةً ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ آدَمَ - مَولَى خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ [ بْنِ جُبَيرٍ ، قَالَ : قَالَ اللهُ عَرَّ ابْنُ عَبَاسٍ قَالَ : قَالَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [ الأحزاب : ٤٩] فَلا يَكُونُ طَلاقًا حَتَّى يَكُونَ النكاحُ(٧) .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٦: ٤٢٠) ، الأثر (١١٤٦٩) .

<sup>(</sup>٢) ، (٣) الموضع السابق

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ١٨).

<sup>(</sup>٥) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٦) في (ي، س): ١ عن ١٠ .

<sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة (٥ : ١٨) .

٢٧١٦٨ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبْنُ نميرٍ ، عَنِ أَبْنِ جُريجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ،
 قالَ: لا طَلاقَ إلا بَعْدَ نِكاحٍ ، وَلا عَتْقَ إلا بَعْدَ مِلْكُ(١) .

٢٧١٦٩ – قَالَ : وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي السَّحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا أُبَالِي أَتَزَوَّجْتُها ، أو وَضَعْتُ يَدي عَلَى هَذِهِ السَّارِية (٢) يَعْنِي أَنَّها حَلالٌ (٣) .

٢٧١٧ - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُريجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً
 يَقُولُ : مَنْ حَلفَ بِطَلاقٍ مَا لَمْ ينكحْ ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ (٤) .

العَتَاقَةُ (°). ( ٢٧١٧ – وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ العَتَاقَةُ (°).

المُسيَّبِ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبِيرٍ، عَنْ طَلاقِ الرَّجُلِ مَا لَمْ ينكحْ، فَقَالُوا: لا طَلاقَ قَبْلَ أَنْ ينكحَ ، سَمَّاهَا ، أو لَمْ يُسَمِّهَا(١) .

٢٧١٧٣ - وَسُفْيان بْنُ عُيِيْنَةَ ، عَنْ ابْنِ عجلانَ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرَمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ١٦) .

<sup>(</sup>٢) أي كما لو أنه وضع يده على السارية فلا يحرم شيئًا ، كذا الطلاق قبل النكاح لا يحرم شيئًا ، فكأنه كنيى به عن تساويهما في عدم الجدوى .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ١٦) .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢١٦) ، الأثر (١١٤٤٨).

<sup>(</sup>٥) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق (٦: ١١٨) الأثر (١١٤٦٠).

عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى الطَّلاقَ ، وَلا الظُّهَارَ قَبْلَ النُّكَاحِ .

٢٧١٧٤ - وَسُفْيَانُ عَنْ سُلِيمَانَ بْنِ أَبِي المُغيرَةِ العبسيُّ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ ، وَعَلِيَّ بْنَ حسينِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ المَرَّأَةَ قَبْلَ أَنْ ينكحَها ؟ فَقَالا : لَيْسَ بِشَيْءِ(١) .

٢٧١٧٥ – وَسُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ : الطَّلاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ،
 والعَتْقُ بَعْدَ المِلْكِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٦: ١٨٤).

## (٢A) باب أجل الذي لا يمس امرأته (\*)

١٩٩ - مَالِكٌ ، عَن ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرأةً فَلَمْ يَسْتَطَعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ ؛ سَنَةً ، فَإِنْ مَسَّهَا ، وَإِلا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا(١) .

(\*) المسألة - ٤٩٥ - : تثبت العنة عند الشافعية بقرار الزوج عند الحاكم ، أو بِبَينة تقام عند الحاكم على إقراره ، أو بيمين المرأة المردودة عليها بعد إنكار الزوج العنة ونكوله عن اليمين في الأصح . وإذا ثبت العنة ضرب القاضي له سنة كما فعل عمر رضي الله عنه ، بطلب الزوجة ؛ لأن الحق لها ، فإذا مضت السنة رفعته إلى القاضي ، فإن قال : وطفت حُلف ، فإن نكل عن اليمين حُلفت ، فإن حَلفت أو أقرهو بذلك ، استقلت بالفسخ ، كما يستقل بالفسخ من وجد بالمبيع عباً . فإذا تبين أن الزوج مجبوب ، فرق القاضي بين الزوجين في الحال ولم يؤجله ؛ لعدم الفائدة في التأجيل . أما العنين والخصي فيؤجله الحاكم سنة من تاريخ الحصومة ، أي الدعوى والترافع عند الحنفية والحنابلة ، لاحتمال أن تثبت قدرته على الجماع في أثناء السنة على مرور الفصول ، والتأجيل سنة مروي عن عمر وعلى وابن مسعود . وتبدأ السنة عند الشافعية والمالكية من وقت القضاء بالتأجيل ، عملاً بقضاء عمر الذي رواه الشافعي والبيهقي . فإذا ادعى الزوج أثناء السنة حدوث الجماع :

ففي رأي الحنفية والحنابلة: إن كانت المرأة ثيبًا ، فالقول قول الزوج بيمينه ؛ لأن الظاهر يشهد له ؛ لأن الأصل السلامة من العيوب ، والقول لمن يشهد له الظاهر بيمينه . فإن حلف رفضت دعوى الزوجة ، وإن امتنع عن الحلف ، خيرها القاضي بين البقاء معه على هذه الحال وبين الفرقة ، فإن اختارت الفرقة فرق بينهما .

وإن كانت بكرًا عذراء نظر إليها النساء ، ويقبل قول امرأة واحدة والأولى عند الحنفية إراءتها لامرأتين ، فإن قالتا : هي بكر ، بقي التأجيل لنهاية السنة لظهور كذبه ، وإن قالتا : هي ثيب ، حلّف الزوج فإن حلف لا حق لها ، وإن نكل بقي التأجيل سنة ، فإن شهدت النساء ، وإلا فالقول قولها .

وقال المالكية : إن ادعى الوطء في مدة السنة ، صدق الزوج بيمينه ، وإن نكل عن اليمين حلَّفت الزوجة : أنه لم يطأ ، وفرق بينهما قبل تمام السنة إن شاءت .

(١) الموطأ : ٥٨٥ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٦٨٥) ، ومصنف عبد الرزاق (٦ : ٢٥٣) ، الأثر (١٠٧٢١). ٢٧١٧٦ - قَالَ أَبُو عُمَو : رَوى هَذَا الْحَبَرَ مَعْمرٌ عَنِ الزَّهريِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فِي الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ النِّكَاحَ يُوَجَّلُ سَنَةً (١) .

٢٧١٧٧ – قَالَ مَعمرٌ ؛ وَبَلَغَنِي أَنَّهُ يُؤَجُّلُ مِنْ يَوم يرفعُ أَمْرِهَا .

٢٧١٧٨ – وَرَوَاهُ ابْنُ جُرِيجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْـمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ للعنِّينِ أَجَلَ سَنَةٍ .، وَأَعْطَاهَا صَدَاقَها وَافِيًا .

• • • • • • • • • أَلَّكُ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابِ : مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ ؟ أَمِنْ يَوْمٍ يَبْنِي بِهَا أَمْ مِنْ يَوْمٍ تُرَافِعُهُ إِلَى السَّلْطَانِ ؟ فَقَالَ : بَلْ مِنْ يَوْمٍ تُرَافِعُهُ إِلَى السَّلْطَانِ ؟ فَقَالَ : بَلْ مِنْ يَوْمٍ تُرَافِعُهُ إِلَى السَّلْطَانِ ؟ السَّلْطَانِ ؟ السَّلْطَانِ ؟ فَقَالَ : بَلْ مِنْ يَوْمٍ تُرَافِعُهُ إِلَى السَّلْطَانِ ؟ .

٢٧١٧٩ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذِهِ المَسْأَلَةُ فِي « المُوطَّإِ » عِنْدَ جَمِيعِ الرُّواَةِ مِنْ قَولِ مَالِكِ ، لا مِنْ قَولِ ابْنِ شِهَابٍ .

٢٧١٨ - وَرِوَايَةُ يَحْيَى - وَإِنْ كَانَتْ مُخَالِفَةً لَهُم ، فَإِنَّها مَعْرُوفَةٌ مِنْ غَيرِ
 رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَهِيَ - عِنْدِي - غَيرُ مَرْفُوعَةٍ لصحة الإمكان فيها .

٢٧١٨١ – قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْها ، فَإِنَّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

٢٧١٨٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اتَّفَقَ العُلَمَاءُ - أَئِمَّةُ الفَتْوى بِالأَمْصَارِ - عَلَى تَأْجِيلِ العنِّين سَنَةً ، إِذَا كَانَ حُرِّا .

<sup>(</sup>١) مصنف عبدالرزاق (٦: ٢٥٣) ، الأثر (١٠٧٢).

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٥٨٥ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٦٨٦) .

٣٧١٨٣ – وَشَنَدٌ دَاوُدُ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، فَلَمْ يَرَيَا عَلَيْهِ تَأْجِيلاً ، وَجَعَلا ذَلِكَ مُصِيبَةً نَزَلَتْ بِالْمَرَأَةِ .

٢٧١٨٤ – وَاحْتُجُّ ابْنُ عُلَيَّةَ بِأَنَّهَا مَسْأَلَةُ خِلافٍ ، وَأَنَّ القِيَاسَ ٱلا يُؤَجَّلَ ، كَمَا لا يُؤَجَّلُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً .

٢٧١٨٥ – وَرُوِيَ عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُيِيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ أَبَدًا لا يُؤَجَّلُ .

٢٧١٨٦ - وَذَكَرَ الحَكُمُ أَنَّهُ قُولُ عَلِيٌّ.

٢٧١٨٧ – قَالَ أَبُو عُمُرَ : قَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ ، عَنْ عَلِيٍّ – رَضي الله عَنْهُ – مُتَّصلاً .

٢٧١٨٨ - رَوَاهُ جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمدانيٌ ، عَنْ هَانِيءِ بْنِ هَانيءٍ ، وَقَالَتْ : هَلْ لَكَ في قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِب \_ - رَضِي الله عنه - فَقَالَتْ : هَلْ لَكَ في امْرَأَةٍ لا أَيِّم ، وَلا ذَات زَوْج ؟ فَقَالَ : وأَيْنَ زَوْجُك ؟ ، قَالَ : فَجَاءَ شَيْخٌ قد اجْتَنَحَ (١) ، فقالَ : مَا تَقُولُ هَذِهِ ؟ فَقَالَ : صَدَقَتْ ، وَلَكِنْ سَلْها هَلْ تنعمُ فِي مَطْعَم، او مَلْبَسٍ ؟ ، فَسَأَلُها ، فَقَالَ : لا ، فَقَالَ : هَلْ غَيرُ ذَلِك ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : وَلا مِنَ السَّحَر ؟ قَالَ : وَلا مِنَ السَّدَ وَلَا مِنَ السَّحَر .

قَالَ عَلِيٍّ : هَلَكْتِ ، وَأَهْلَكْتِ ، فَقَالَتِ الْمَرَّاةُ : فَرِّقْ بَيْنِي ، وَبَيْنَهُ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : بَلِ اصْبرِي ، فَإِنَّ اللَّهُ تَعالى لَو أَرَادَ ، ولَو شَاءَ أَنْ يَبْتَلِيَكِ بِأَشَدَّ مِنْ هَذَا فَعَلَ (٢) .

<sup>(</sup>١) ( اجتنح ) = الاجتناح : الميل مع الاتكاء .

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق (۲: ۲۰۲) ، الأثر (۱۰۷۳۰) وسنن البيهقي (۷: ۲۱۰) ، والمحلى (۱۰: ۱۰) . والمحلى (۱۰: ۱۰) . والمحلى (۱۰: ۲۰۳) .

٢٧١٨٩ - حَدَّثنِي عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثنِي الحَشنيُ ، قَالَ : حَدَّثنِي الحَشنيُ ، قَالَ : حَدَّثنِي السَّعَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثنِي الله عَدْانيُّ ، عَنْ هَانِيءِ بْنِ هَانِيءٍ ، فَذَكَرَهُ حَرْفًا بِحَرْف .

• ٢٧١٩ - وَمَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٧١٩١ – وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَيضًا التَّأْجِيلُ مِنْ رِوَايَةِ الحَكَم وَغَيْرِهِ .

٢٧١٩٢ - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، [ قَالَ : أُخبَرَنَا معمرٌ ] (١) ، قَالَ : أُخبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عمارَةَ، عَنِ الحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى [ بْنِ] (٢) الجزارِ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يُؤَجَّلُ العِنِّينُ سَنَةً ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، وَإِلا فَهِي [ أُحَقُّ (٣) بِنَفْسِها (٤) .

٣٧١٩٣ - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّتَنِي أَبُو خَالِد الأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ خَالد بْنِ كثير ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ خَالد بْنِ كثير ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ : يُؤَجَّلُ [ المعْترِضُ] (٥) سَنَةً ، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا ، وَإِلا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا (١) .

٢٧١٩٤ – وَاعْتَلَّ دَاوُدُ بِحَدِيثِ رِفَاعَةَ القرظيِّ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ الْمُحَلِّلِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ ، وَذَكَرْنَا أَنَّهُ لا حُجَّةَ لَهُ فِيهِ ، وَأَوْضَحْنَا ذَلِكَ ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ .

٢٧١٩٥ - وَلا أَعْلَمُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ خِلافاً فِي أَنَّ العِنِّينَ يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَومٍ يُرفعُ
 إلى السُّلْطَان .

<sup>(</sup>١) و (٢) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س) : « أولى » .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرززاق ( ٦ : ٢٥٤) ، الأثر (٧٢٥) ، وليس عنده : يحيى بن الجزار .

<sup>(</sup>٥) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة (٤: ٢٠٦) .

٣٧١٩٦ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلَيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَالْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً - رضي الله عنهم(١).

٢٧١٩٧ – وَقَدْ ذَكَرْنَا الْحَبَرُ عَنْهُم بِذَلِكَ عَنْ عُمْرَ ، وَعَلِيٍّ – رضي الله عنهما .
 ٢٧١٩٨ – وَخَبَرُ عُمْرَ رَوَاهُ اللَّذَنِيُّونَ ، وَالكُوفِيُّونَ ، وَالبَصريُّونَ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا عَنْهُ فِيه .

٢٧١٩٩ - وَخَبَرُ عَلِيٍّ مِنْ رِوَايَةٍ أَهْلِ الكُوفَةِ خَاصَّةً ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ عَنْهُ فِيهِ
 أيضًا، وَلا يَصِحُ فِيهِ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ جِهَةِ الإِسْنَادِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٧٢٠ - وأمَّا الحَبَرُ عَنِ المُغِيرَةِ ، فَذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ الثوري ، عن ابن النَّعمانِ، عَنِ الـمُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ أَجَّلَ العِنِّينَ سَنَةً (٢) .

٢٧٢٠١ – وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلِيَّةً يَقُولُونَ : يُؤَجَّلُ العِنِّينُ سَنَّةً(٣) .

٢٧٢٠٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى هَذَا جَمَاعَةُ التَّابِعِينَ بِالحِجَازِ ، وَالعِرَاقِ ، أَنَّ العِنِّينَ يُوجَكُّلُ سَنَةً مِنْ يَومٍ يُرْفعُ إِلَى السَّلْطَانِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ بِأَنَّهُ ٱجَّلَهُ عَشرةَ أَشْهُرٍ ، وَلَدْ سَنَةً مِنْ يَعْضِهِمْ بِأَنَّهُ ٱجَّلَهُ عَشرةَ أَشْهُرٍ ، وَلَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ بِأَنَّهُ ٱجَّلَهُ عَشرةَ أَشْهُرٍ ، وَلَدْ رُويَ عَنْ بَعْضِهِمْ بِأَنَّهُ ٱجَّلَهُ عَشرةَ أَشْهُرٍ ، وَلَدْ رُويَ عَنْ بَعْضِهِمْ بِأَنَّهُ ٱجَلَهُ عَشرةَ أَشْهُرٍ ،

٣ · ٢٧٢ - وَإِنَّمَا أَجَّلَهُ سَنَةً فِيمَا ذُكِرَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، لِتَكْمَلَ لَهُ الْمُدَاوَاةُوَالعِلاجُ فِي

 <sup>(</sup>۱) في مصنف ابن أبي شيبة (٤ : ٢٠٦) وما بعدها ، ومصنف عبد الرزاق (٦ : ٢٥٣) وما بعدها ،
 وسنن البيهقي (٧ : ٢٢٦ - ٢٢٧) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٦: ٤٥٢) ، الأثر (١٠٧٢٤) وسنن البيهقي (٧: ٢٢٦) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٤ : ٢٠٧).

أَرْمَانِ السَّنَةِ كُلِّها ؛ لاخْتِلافِ أَعْرَاضِ العِلَلِ فِي أَرْمِنَةِ العامِ ، [ وَفُصُولِهِ](١) ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأُ فِي السَّنَةِ يَقِسُوا مِنْهُ وَفرقَ بيْنَهُ ، وَبَيْنَ امْرَاتِهِ .

٢٧٢٠٤ – وَالفُرْقَةُ بَيْنَهُما تَطْلِيقَةٌ [ وَاحِدَةً](٢) عِنْدَ مَالِكِ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِما ، وَالثَّوْرِيِّ .

٥ ٢٧٢٠ – وَحُجَّتُهُم أَنَّ الفُرْقَةَ وَاقِعَةً لِسَبَبٍ مِنَ الزُّوْجِ ، فَكَانَ طَلاقًا .

٢٧٢٠٦ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَالحَسَنُ بْنُ حَيِّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ : الفُرْقَةُ بَيْنَهُما فَسْخٌ ، لَيْسَتْ بِطَلاقِ .

٢٧٢٠٧ – قَالَ الشَّافِعِيُّ : لأنَّ الفُرْقَةَ إِلَيْهَا دُونَهُ لا تَقَعُ إلا بِاخْتِيَارِها ، وَلَو رَضِيَتْ بِهِ عَلَى ذَلِكَ]<sup>(٣)</sup> لَمْ تَقَعْ فُرْقَةٌ عِنْدَ الجَمِيع ، وَإِذَا لَمْ تَكُنِ الفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْج ، فَهُو فَسْخٌ ، [ لا طَلاقً]<sup>(٤)</sup>.

٢٧٢٠٨ – قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذِهِ الـمَسْأَلَةُ كَمَسْأَلَةِ الْأُمَة تَعْتَقُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَتَخْتَارُ فَرَاقَهُ ، وَآخْتِلافُهم فِيها سَواءٌ إلا مَنْ خَالَفَ أَصْلَهُ وَقَيَاسَهُ .

٢٧٢٠٩ - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لا يُفَرَّقُ بَيْنَ العِنِّينِ ، وَامْرَأَتِهِ بَعْدَ تَمَامِ السَّنَةِ إلا أَنْ تَطْلُبَ ذَلكَ ، وَتَخْتَارَهُ .

٠ ٢٧٢١ - وَرَوى الشُّعبيُّ ، عَنْ شُريحٍ قَالَ : كَتَبَ إِليٌّ عُمَرُ أَنْ أَجُّلُهُ سَنَةً ، فَإِنْ

<sup>(</sup>١) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٢)في (ي ، س) : « بائنة » .

<sup>(</sup>٣) و (٤) سقط في (ك).

أَصَابَها ، وَإِلا خَيِّرْهَا ،فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ (١) .

٢٧٢١١ – وَالعِنِّينُ الَّذِي يُوَجَّلُ عِنْدَ مَالِك ﴿ هُوَ الْمُعْتَرِضُ عَنِ امْرَأَتِهِ ، وَهُوَ يَطَأُ غَيْرَهَا بِعارضٍ عَرضَ لَهُ .

٢٧٢١٢ – وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لا يَقْدِرُ عَلَى الوَطْءِ بِعَارِضٍ . وَقَدْ كَانَ تَقَدَّمَ مِنْهُ الوَطْءُ ، أو لَمْ يَتَقَدَّمْ إِذَا كَانَ بِصِفَةٍ مَنْ يُمْكُنِنُهُ الوَطْءُ .

٢٧٢١٣ - وَهَذِهِ الصِّفَاتُ فِي الْمُعترضِ الَّذِي يُؤَّجُّلُ سَنَةً .

٢٧٢١٤ – وَأَمَّا العِنِّينُ ، وَالمَجْبُوبُ ، وَالحَصِيُّ ، فَلا يُؤَجَّلُونَ ، وَامْرَأَةُ كُلِّ وَاحِد مِنْهُم بِالخِيَارِ ، إِنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ .

٢٧٢١ - وأمَّا الشَّافِعِيُّ ، فَمَذْهَبُهُ فِيمَا رَوَاهُ المزنيُّ ، وَالرَّبِيعُ عَنْهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ يُمكِنُ مِنْهُ الوَطْءُ تَامٌّ ، أو مَقْطُوعٌ بَعْضُهُ ، إلا أَنَّهُ بَقِيَ لَهُ مَا وَقَعَ مَوْقعَ الرَّجُلِ الَّذِي يُعَيِّبُ حَشَفَتَهُ فِي الفَرْجِ .

٢٧٢١٦ - وكذلك الخُنثى ، والعِنِّينُ ، والمُعْترضُ عَنْها دُونَ غَيْرها ، فكُلُّ واحِد مِنْ هَوُلاءِ إِذَا لَمْ يَمَسَّ امْرَأَتُهُ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُما إلا بَعْدَ تَأْجِيلِ سَنَةٍ مِنْ يَومٍ تَطْلُبُ فَرَاقَهُ ، فَإِنْ أَصَابَها فِي السَّنَة إِصَابَةً يُغَيِّبُ بَهِا الْحَسَفَةَ فِي الفَرْج ، أو مَا بَقِيَ مِنَ الذَّكْرِ ، وَإِلا] (٢) فَلَها الخِيَارُ فِي فَرَاقِهِ أو المقامِ مَعَهُ (٣) .

٢٧٢١٧ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : يُؤَجَّلُ العِنِّينُ سَنَةً ، سَواءً كَانَ مِمَّنْ

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٤: ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٣) الأم (٥: ٥٧٥).

يَصِلُ إلى غَيْرِ امْرَأَتِهِ ، أو لَمْ يَكُنْ ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا ، وَاخْتَارَتْ فرَاقَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُما .

٢٧٢١٨ - وأمَّا المُجبُوبُ ، فَتُخَيِّرُ امْرَأْتُهُ مَكَانَها ،

اللهِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعة ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ أَنَّهُ أَتَنَهُ امْرَأَةٌ تَشْكُو زَوْجَهَا ، فَقَالَ : إِنْ الخطَّابِ أَنَّهُ أَتَنَهُ امْرَأَةٌ تَشْكُو زَوْجَهَا ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ يُصِيبُكِ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً ، فَحَسْبُكِ (١) .

· ٢٧٢٢ - وَاحْتَلَفُوا فِي العِنِّينِ يَدَّعِي الجِمَاعَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَجَلِ.

مَعَ يَمِينهِ بِكُرًا كَانَتْ أَو ثَيِّبًا .

٢٧٢٢ - وَرَوى الوَلِيدُ بْنُ مسلم ، عَنِ الأُوْزَاعِيِّ ، وَمَالِك بْنِ أَنَسِ أَنَّهُما قَالا: يَدْخُلُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ المنيُّ، يَدْخُلُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ المنيُّ، فَهُوَ صَادِقٌ ، وَإِلا فَهُوَ كَاذِبٌ .

الأصْل ، فَالقُولُ قُولُهُ ، وَأَلْتُ النَّهُ وَصَلَ إِلَيْهَا ، وَأَلْتُ النَّسَاءُ ، فَإِنْ قُلْنَ : هي بِكْرٌ فَيْلُ وَصَلَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ ، فَإِنْ قُلْنَ : هي بِكْرٌ خَيْرَتْ ، وَإِنْ قُلْنَ : هي تَيِّبًا فِي الأصْل فَولُهُ ، وَلا خِيَارَ لَها ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فِي الأصْل ، فَالقُولُ قُولُهُ ، وَلا خِيَارَ لَها ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فِي الأصْل ، فَالقُولُ وَصَلَ إِلَيْهَا .

٢٧٢٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَحْلِفُ الزَّوجُ أَنَّهُ وَصَلَ إِلَيْهَا ، فَإِنْ نَكلَ حَلَفَتْ ، وَفَرِّقَ بَيْنَهُما ، وَإِنْ كَانَتْ [ بِكْرًا] (٢) أريها أربع [ نِسْوةً] (٤) مِنْ عُدُولِ النِّسَاءِ ، فَإِنْ (١٠٧٣٧) .
 (١) مصنف عبد الرزاق (٢ : ٧٥٧) ، الأثر (٧٣٧) .

(٢) و (٤) سقط في (ك ).

(٣) سقط في (ي ، س) .

شَهَدْنَ لَهَا كَانَ ذَلِكَ دَلِيلاً [ على ] (١) صِدْقِها ، وَإِنْ شَاءَ أَحْلَفَها ، ثُمُّ فرقَ بَيْنَهما ، وَإِنْ نَكَلَتْ ، وَحَلَفَ أَقَامَ مَعَها ، وَذَلِكَ أَنَّ العَدْرَةَ تَعُودُ إِذَا لَمْ [ يُتَابعْ] (٢) فِي الإصابَةِ عِنْدَ أَهْلِ الحِبْرَةِ [بها] (٣) .

٧٧٢٥ - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ، فَجَائِزٌ عِنْدَهُ فِيمَا لا يَطَّلَعُ عَلَيْهِ الرَّجَالُ مِنْ عُيُوبِ النِّسَاءِ شهادَةُ امْرَأَتْهِ وَاحِدَةٍ إِذَا كَانَتْ عَدْلاً .

٢٧٢٦ - وَرَوى المعافي ، عَنِ الثَّورِيِّ ، قَالَ : إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا ، فَيَمِينُهُ ، وَتَقَرُّ عِنْدَهُ إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا ، فَيَمِينُهُ ، وَتَقَرُّ عِنْدَهُ إِذَا حَلفَ ، وَلا يُؤَجَّلُ إِذَا ادَّعَى إِصَابَتَهَا ، وَيُؤَجَّلُ سَنَةً ، وَإِنْ كَانَتْ بِكُرًا ، فَإِنْ أَصَابَها ، وَإِلا فرقَ بَيْنَهُما ، وَكَانَ المَهْرُ لَها .

٢٧٢٢٧ - وَقَالَ عَنْهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، فَالقَولُ قَولُهُ ، وَيُسْتَحْلَفُ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ .

٢٧٢٢٨ - وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ . [ عَنِ اللَّيْثِ]<sup>(١)</sup> : يخْتَبرَانِ بِصُفْرَةِ الوَرسِ ، وَغَيرِهِ، فيجعلُ ذَلِكَ فِي الْـمَرَّةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِكْرًا ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ بِهِ أَثْرِ تِلْكَ الصَّفْرَةِ أَقِرَّتْ تَحْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُرَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فُرِّقَ بَيْنَهُما ، وَعُرِفَ أَنَّهُ لا يَسْتَطِيعُها .

٢٧٢٢٩ – قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : يَحْلِفُ أَنَّهُ يَطَأُ ، وَتَقَرُّ عِنْدَهُ ، وَلا تَرى لَهُ عَوْرَةً فِي

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ك) : و يبالغ ، .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س) .

الوَرسِ ، وَلا فِي غَيْرِهِ .

• ٢٧٢٣ - وَاتَّفَقَ الجُمهورُ مِنَ العُلَمَاءِ [عَلى] (١) أَنَّ العِنِّينَ إِذَا وَطِئَ امْرَأَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَلا تُطَالِبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِما نَزَلَ بِهِ مِنْ غيبِ العَنَّة .

وَالزَهْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَطَاوُوسٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَالزَّهْرِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالزَّهْرِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالأُوزَاعِيُّ ، وَأَبُو مَنْ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَزُفَرُ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو عُبِيدٍ .

٢٧٢٣٢ - وَقَالَ أَبُو ثَورٍ : إِذَا وَطِعَها مَرَّةً واحِدَةَ ، ثُمَّ عَجَزَ عَنِ الوَطْءِ ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ أُجِّلَ سَنَةً ؛ لِوُجُودِ العِلَّةِ .

٢٧٢٣٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا طَرِيقُ الاتَّبَاعِ ، فَمَا قَالَهُ الجُمهورُ ، وَأَمَّا طَرِيقُ النَّظَرِ وَالقِيَاسِ ، فَمَا قَالَهُ أَبُو ثَوْرٍ ، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٧٢٣٤ – وَذَكَرَ ابْنُ جُريجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَها مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَلا كَلامَ لَهَا ، وَلا خُصُومَةَ .

٢٧٢٣٥ - واتَّفَقَ القَائِلُونَ بِتَأْجِيلِ العِنِّينِ أَنَّ العَبْدَ ، وَالحُرَّ فِي أَجَلِ السَّنَةِ سَواءً ، إلا مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ ، وَأَصْحَابِهُ ، فَإِنَّهُم قَالُوا : يُؤَجَّلُ العِنِّينُ - إِذَا كَانَ عَبْدًا - نصْفَ سَنَة .

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

٢٧٢٣٦ – واحْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ لامْرَأَة العِنِّينِ مِنَ الصَّدَاقِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُما بَعْدَ التَّأْجيل .

٢٧٢٣٧ - فَقَالَ أَكْثُرُ العُلَمَاءَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَاملاً ..

٢٧٢٣٨ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، وَالْمُغيرة بْنِ شُعْبَة .

٢٧٢٣٩ – وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الـمُسَيَّبِ ، وَعُرُوةُ ، وَإِبْرَاهِيمُ النخعيُّ ، وَرَبِيعَةُ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَمَالِكٌ ، وَالنَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو عُبيدٍ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ (١) .

. ٢٧٢٤ - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَيْسَ لَها إلا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

٢٧٢٤١ – وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ : شُريحٌ ، وَطَاوُوسٌ .

٢٧٢٤٢ - وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَور ، وَدَاوَدُ بِظَاهِرِ قَولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَإِنْ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضَتُمْ ﴾ [البقرة : ٢٣٧] .

٢٧٢٤٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ أَوْجَبَ لَها الصَّدَاقَ كَامِلاً ، أَوْجَبَ عَلَيْهَا العِدَّةَ .

قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنُ ، قَالا : أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ سَنَةً ، فَإِن اسْتَطَاعَها وَإِلا فُرِّقَ بَيْنَهُما ، وَعَلَيْها الْعَدَّةُ .

٢٧٢٤٥ – وَهُوَ قُولُ الْحَسَنِ، وَعُرُوةَ بْنِ الزُّبيرِ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : تَعْتَدُ بَعْدَ السُّنَةِ .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٢ : ٢٥٤) ،ومصنف ابن أبي شيبة (٤ : ٢٠٨ – ٢٠٩) ، والمحلى (١٠ :

٢٧٢٤٦ – وذَكرَ ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ ، عَنْ مَالِكِ القَوْلَيْنِ جَمِيعًا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً ، وَقَدْ قِيلَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

\* \* \*

## (٢٩) باب جامع الطلاق (\*)

١ ٢٠١ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ
 قَالَ لِرَجُلِ مِنْ ثَقِيفٍ ، أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، حِينَ أَسْلَمَ الثَّقَفِيُّ « أَمْسِكُ مِنْهُنَّ أَرْبُعًا ، وَفَارِقُ سَائِرِهُنَّ »(١) .

(\*) المسألة - ٩٥٥ - تندرج هذه المسألة تحت باب ( من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان».

فقوله على الحتر منهن أربعًا ، ظاهريدل على أن الاختيار في ذلك إليه يمسك من شاء منهن سواء كان عقد عليهن في عقد واحد أو متفرقات لا يعتبر المتقدمة في العقد ولا المتأخرة منهن لأن الأمر قد فوض إليه في الاختيار من غير استفصال ، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأراه قول محمد بن الحسن ، وقد روي ذلك عن الحسن البصري .

وقال أبو حنيفة ، وسفيان الثوري : إن نكحهن في عقد واحد ، فُرِّقَ بينه وبينهن ، وإن كان نكح واحدة بعد الأخرى حبس أربعًا منهن الأولى فالأولى وترك سائرهن.

ومعنى الاختيار المذكور في الحديث يبطل إذا لم يكن له إلا حبس الأوليات ، فدل ذلك على أنه يختار من شاء منهن : الأولى والأخرى في ذلك ، ومن اعتبر فيهن هذا المعني لزمه أن يعتبر أوصاف عقودهن فيما مضى فلا يجيز منها العقود التي خلت عن الشهود والأولياء ، ولا العقود التي وقعت في أيام العدة من الزوج الأول ، فإذا لم يكن هذا معتبرًا فيها لأنه حكم ثابت من أحكام الجاهلية وقد لقيه الإسلام بالعفو ، فكذلك التقديم والتأخير لا فرق بين الأمرين في ذلك ، فأما الأعيان فإنها قائمة غير فائتة وليست كالأوصاف التي قد فاتت بفوات الزمان الذي قد وقع فيه العقد فلا يقر الزوج على إنكاح امرأة من ذوات المحارم اللاتي لو أراد ابتداء العقد عليهن في حال الإسلام لم يحللن له .

(۱) الموطأ: ٥٨٦، والموطأ برواية محمد بن الحسن: ١٧٨، الحديث (٥٣٠)، والموطأ برواية أبي مصعب (١٦٩٣)، وأخرجه الشافعي في الأم (٥: ١٦٣)، والترمذي في كتاب النكاح ح (١٦٢٨)، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة (٣: ٤٢٦)، وقال: والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا، ومنهم الشافعي وأحمد وإسحاق، وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، ح (١٩٥٣)، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.

٢٧٢٤٧ – [ قَالَ أَبُو عُمَرَ](١) : هَكَذَا رَوى هَذَا الحَدِيثَ مَالِكٌ ، وَلَمْ يختلفْ عَليهِ فِي إِسْنَادِهِ ، مُرْسَلاً عَنِ ابْنِ شِهَابٍ .

٢٧٢٤٨ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَكْثَرُ رُوَاةٍ ابْنِ شِهَابٍ عَنْهُ مُرْسَلاً.

١٧٢٤٩ - وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدً ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ عُثْمَانَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُويد : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ لِفَيلانَ بْنِ سَلمةَ الثَّقفيِّ حِينَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُويد : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ لِفَيلانَ بْنِ سَلمةَ الثَّقفيِّ حِينَ أَسْلَمَ، وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ : « خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا » .

٢٧٢٥ – وَرَواهُ مَعمرٌ بِالعِرَاقِ ، حَدَّثَ بِهِ مِنْ حِفْظِهِ ، فَوَصَلَ إِسْنَادَهُ ، وأَخْطَأُ

٢٧٢٥١ - وَرَوَاهُ عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَجَمَاعَةٌ عَنِ النَّهريِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ غَيْلانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقفيُّ أَسْلَمَ ، وَعِنْدَهُ عَشْرُ لِسُولَ اللَّهِ عَيْلاً أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا .

٢٥٢٥٢ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الأَسَانِيدَ عَنْهُم بِذَلِكَ فِي ﴿ التَّمْهِيد ﴾(٢).

٢٧٢٥٣ - وأمَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وأَهْلُ صَنْعَاءَ ، فَلَمْ يَرْوُوهُ عَنْ مَعمرٍ إلا مُرْسَلاً عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكَ (٣) .

٢٧٢٥٤ – ذَكَرَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ شبوبةَ ، قَالَ : قَالَ لَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : لَمْ يُسْنِدْ لَنَا مَعمرٌ حَدِيثَ غَيْلانَ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَسْلَمَ ، وَعِنْدَهُ عَشرُ

<sup>(</sup>١) سقط في (ي، س).

<sup>. (00-08:17)(7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٧: ١٦٢) ، الأثر (١٢٦٢١) .

٢٧٢٥٥ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : [ اخْتَلَفَ](١) العُلَمَاءُ فِي الكَافِرِيُسْلِمُ ، وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَو يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَخْتَانِ :

فَقَالَ مَالِكٌ : يَخْتَارُ مِنَ الْحَمْسِ نِسْوَةً ، فَمَازَادَ أَرْبُعًا ، وَيَخْتَارُ مِنَ الْأَخْتَـيْنِ وَاحِدَةً أَيْتَهُمَا شَاءَ ، الأولى مِنْهُما والآخرَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ .

وَكَذَلِكَ الْأُوَائِلُ والْأُوَاخِرُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأُرْبَعِ [ نِسْوَقِ](٢) .

٢٧٢٥٦ - وَهُوَ قُولُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ، وَالْأُوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الحَسَن ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَدَاوُدَ .

٢٧٢٥٧ – وَحُجَّتُهُم حَدِيثُ غَيلانَ بْنِ سَلَمَةَ اللَّهُ كُورُ ، أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ عَشْرِ نِسْوَةٍ كُنَّ لَهُ – إِذَا أَسْلَمَ – أَرْبَعًا ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ : احْتَبِسْ بِالأُوائِلِ مِنْ عَشْرِ نِسْوَةٍ كُنَّ لَهُ – إِذَا أَسْلَمَ – أَرْبَعًا ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ : احْتَبِسْ بِالأُوائِلِ مِنْهُنَّ ، وَاطْرَحِ الأُواخِرَ ، وَلَو كَانَ كَذَلِكَ لَبَيْنَهُ عَلِيْكَ .

٢٧٢٥٨ - إلا أنَّ الأُوزَاعِيَّ رُوِيَ عَنْهُ [ فِي الْأَخْتَيْنِ] (٢) أنَّ الأُولى منَ [الأُخْتَيْنِ] (٤) أمر أَتهُ .

٣ ٢٧٢٥٩ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، [ وَأَبُو يُوسُفَ] (٥) ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : يَخْتَارُ الأُوَائِلَ ، فَإِنْ تَزَوَّجْنَ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ ، فُرِّقَ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَهُنَّ .

٠ ٢٧٢٦ - وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ بِتَحْرِيمِهِ مَا كَانَ مَحْظُورًا عَلَيْهِ فِي

<sup>(</sup>١) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٢) كذا في ( ي ، س ) ، وفي (ك) .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ك) : ٩ وأصحابه » .

حَالِ إِسْلامِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ ، وَذَلِكَ تَحْرِيمُ الْحَامِسَةِ، فَمَا زَادَ .

٢٧٢٦١ – وَقَالُوا : حَدِيثُ غيلانَ بْنِ سَلَمَةَ لَيْسَ بِفَابِتِ .

٢٧٢٦٢ - وَكَذَلِكَ حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ فِي الْأُخْتَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكَ قَالَ لَهُ : « اخْتَرْ أَيَّتُهُما شِئْتَ» (١) ، لَيْسَ بِثَابِتِ أَيضًا عندهم .

٢٧٢٦٣ – وَقَالَ الحَسَنُ بْنُ حَيِّ : يَخْتَارُ الأُرْبَعَ الأُوَائِلَ ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَيْتَهُنَّ الأُولِي طَلَّقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهن ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا إِنْ شَاءَ .

٢٧٢٦٤ - وقَالَ عَبْدُ الملكِ بْنُ الماجشُونِ: إِذَا أَسْلَمَ ، وَعِنْدَهُ أُحْتَانِ ، فَارَقَهُما جَمِيعًا ؛ لأَنَّهُ كَأَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهِما عَقْدًا وَاحِدًا ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ نِكَاحَ إِحْدَاهُما ، إِنْ شَاءَ - حَكَاهُ أَحْمَدُ بْنُ المُعَذَّلُ عَنْهُ - وَلَمْ يَقُلْهُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ غَيرُهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٧٢٦٥ – وَقَالَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ؛ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُشْرِكِ يُسْلِمُ ، وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أُرْبَع نِسْوَةٍ : إِنَّهُ يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ، أَيَّتُهنَّ شَاءَ ، أُوائِلَهُنَّ كُنَّ ، أَوْ أُوَاخِرِهَنَّ هُوَ فِي ذَلِكَ بِالْخَيَارِ .

٢٧٢٦٦ - قَالَ مَالِكُ : وَذَلِكَ أَنَّهُ لَو مَاتَ مِنَ الأُوَّلِ أَرْبَعٌ ، أَو أَكَثَرُ أَو أَقَلُ جَازَ لَهُ أَنْ يَحبسَ مِنَ الأُوَاخِرِ أَرْبَعًا ، وَلَو كَانَ كَمَّا يَقُولُ مَنْ قَالَ : لا يَخْتَارُ إِلا الأُوَائِلَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يَحبسَ الأُوَاخِرَ إِذَا مَاتَ الأُوَائِلُ ؛ لأَنَّ نِكَاحَهُنَّ فَاسِدٌ ؛ في قوله .

٢٧٢٦٧ – قَالَ ابْنُ نَافع : وَكَانَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ يَحبسُ الأُوَائِلَ .

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الطلاق (٢٢٤١) باب و فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع أو أختان و ٢ :
 ٢٧٢) ، وابن ماجه في النكاح – باب و الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ٥ .

٧٠٧ – مَالِكُ . عَنِ ابْنِ شِهَابِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْف ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُوْف ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْهَ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ؛ كُلُّهُمْ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : شَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْليقةً أَو تَطْلِيقَتَيْنِ شَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْليقةً أَو تَطْلِيقَتَيْنِ فَمُ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنْكُحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا رُوجِها الْأُولُ ؛ فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقَي مِنْ طَلاقِهَا (').

قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ ، السُّنَّةُ عِنْدَنا، التي لا اخْتِلافَ فِيها .

٢٧٢٦٨ - [ قَالَ أَبُو عُمَرً](٢): احْتَلَفَ السَّلَفُ ، وَالْخَلَفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، إلا أَنُّ الجُمهورَ عَلَى مَا ذَهَبَ إليهِ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ (\*).

واتفقوا أيضًا على أن الزواج الثاني بعد الطلاق الثلاث ، يهدم طلاق الزوج السابق ،وتعود إليه بعد العقد الجديد بطلقات ثلاث ؛ لأنه مثبت لحل جديد كامل، ويزول الحل الأول بالطلاق الثلاث .

واختلف الفقهاء في أنه: هل يهدم الزواج الثاني ما دون الثلاث على رأيين: فقال المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد وزفر من الحنفية: لا يهدم ، يعني إذا تزوجت المطلقة قبل الطلقة الثالثة غير الزوج الأول ، ثم أعادها الزوج الأول بنكاح جديد ، فتعود ببقية الثلاث ، لما روي عن كبار الصحابة: عمر وعلي ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة ، ولأن الوطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول ، فلا يغير حكم الطلاق ، ولأنه تزويج قبل استيفاء الطلقات الثلاث ، فأشبه ما =

<sup>(</sup>۱) الموطأ: ٥٨٦ : والموطأ برواية محمد بن الحسن : ١٩٠ ، الأثر (٥٦٦) ، والموطأ برواية مصعب الزهري (١٠١ ) ، ومصنف عبد الرزاق (٦: ٣٥١) ، ومصنف ابن أبي شيبة (٥: ١٠١) ، والمحلمي (٢٠: ١٠٠) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك) .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٩٦ هـ – اتفق الفقهاء على أن المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها ، والبائن بينونة صغرى إذا عقد عليها عقدًا جديدًا قبل أن تتزوج بزوج آخر ، تعود إليه بما بقي له من الطلقات الثلاث ، واحدة أو اثنتين .

النَّلاثَ الَّتِي لَهُ مَعْنَى فِي هَدْمِهَا لِتَحِلَّ بِذَلِكَ الْمُطَلَّقَةُ الَّتِي بَتَّ طَلاقَهَا ، وَأَنَّ الزَّوجَ لا يَهِدَمُ إلا النَّلاثَ النَّهِ الَّتِي لَهُ مَعْنَى فِي هَدْمِهَا لِتَحِلَّ بِذَلِكَ الْمُطَلَّقَةُ الَّتِي بَتَّ طَلاقَهَا ، أَو طُلَّقَهَا ، وَأَمَّا مَا دُونَ النَّلاثِ ، فَلا مَدْخَلَ لِلزَّوْجِ الثَّانِي فِي هَدْمِهِ ؛ النَّاكِحُ لَهَا ، أو طَلَّقَهَا ، وَأَمَّا مَا دُونَ النَّلاثِ ، فَلا مَدْخَلَ لِلزَّوْجِ الثَّانِي فِي هَدْمِهِ ؛ لأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يحظُرْ رَجُوعَهَا إلى الأول : مَالِك ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا ، وَالتَّوْرِيُّ ، لأَنْ ذَلِكَ لَمْ يحظُرْ رَجُوعَهَا إلى الأول : مَالِك ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا ، وَالتَّوْرِيُّ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَبُو عُبَيد .

٢٧٢٧ - وَهُوَ قُولُ الاَّكَابِرِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ : عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ،
 وَعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وأَبَي بْنِ كَعْبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وأَبِي اللَّهِ بْنِ عَمْرَو بْنِ العَاصَ ، وَعمرانَ اللَّهِ بْنِ عَمْرَو بْنِ العَاصَ ، وَعمرانَ اللَّهِ بْنِ عَمْرَو بْنِ العَاصَ ، وَعمرانَ ابْنِ حُصِينٍ .

٢٧٢٧١ - وَبِهِ قَالَ كِبَارُ التَّابِعِينَ أَيضًا: عَبِيدَةُ السَّلمانيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ البَصريُّ.

٢٧٢٧٢ – وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ عُمَرَ ، فَأَصَحُّ شَيْءٍ ، وَأَثْبَتُهُ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكِ وَغَيرِهِ . ٢٧٢٧٣ – وَأَمَّا الحَدِيثُ عَنْ عَلِيٍّ ، فَرَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنِ الحَكَمِ ، عَنْ مزيدة بْنِ

<sup>=</sup> لو رجعت إليه قبل وطء الثاني .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ، والإمامية في أشهر الروايتين : إنه يهدم ، فتعود إلى الزوج الأول بطلاق ثلاث ، كما يهدم ما دون الثلاث ؛ لأنه إذا هدم الطلقة الثالثة ، فهو أحرى أن يهدم ما دونها؛ لأن وطء الزوجة الثاني مثبت للحل ، فثبت حلاً يتسع لثلاث تطليقات ، فيتسع لما دونها بالأولى . وانظر في هذه المسألة : فتح القدير (٣ : ١٧٨) ، بداية المجتهد (٢ : ١٨٧) ، الدر المختار (٢ : ٢٦٧)، القوانين الفقهية (٢ ٢ ٢) ، مغنى المحتاج (٣ : ٣٩٧) ، المهذب (٢ : ١٠٥) ، المغني (٧ : ٢٦١) ، المنتقى (٤ : ٣١٧) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٧ : ٧٩) .

جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ علِيٍّ قَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِها ، وَلا يَهدمُ الزَّوجُ إلا الثَّلاثَ(١) .

٢٧٢٧٤ – وَالرِّوَايَةُ عَنْ أَبِيٍّ بْنِ كَعْبِ رَوَاهَا شُعْبَةُ أَيضًا عَنِ الحَكَمِ ،عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْك ، عَنْ أَبَيٍّ بْنِ كَعْبِ ، قَالَ : تَرْجعُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِها (٢) .

٢٧٢٧٥ - وَأَمَّا الرِّواَيَةُ عَنْ عمرانَ بْن حُصَين مِ فَذَكَرَهَآ أَبُو بَكْر ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشعبيِّ أَنَّ زِيَادًا سَأَلَ عمرانَ بْنَ الْحُصِينِ ، وَشُريحًا عَنْها ؟ فَقَالَ عمرانُ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ .

٢٧٢٧٦ - وَقَالَ شُريحٌ : طَلاقٌ جَدِيدٌ ، وَنِكَاحٌ جَدِيدٌ ") .

٢٧٢٧٧ – قَالَ : حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ غَيَاثٍ ، وَأَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَاجٍ ، عَنْ عَمْرُ بْنُ عَمْرُ بْنُ كَعْبٍ ، وَمُعَادُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَبَيْ بْنُ كَعْبٍ ، وَمُعَادُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَبُوالدَّرْدَاءِ ، وَزَيْدٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ يَقُولُونَ : تَرْجعُ إِلَيْهِ عَلَى مَا بَقِيَ (٤) .

٢٧٢٧٨ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ : إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، أَو اثْنَتَيْنِ ، وَعَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تَعُودُ عَلَى ثَلاثٍ ، وَيَهدمُ الزَّوْجُ مَا دُونَ [ الثَّلاثِ ، كَمَا يَهدمُ الزَّوْجُ مَا دُونَ [ الثَّلاثِ ، كَمَا يَهدمُ الثَّلاثَ](٥).

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (٥ : ١٠٢) ، ومصنف عبد الرزاق (٦ : ٣٥٢) ، الأثر (١١١٥٤) ، وسنن البيهقي (٧ : ٣٦٥) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٦: ٣٥٣ - ٣٥٣) ، والأثر (١١١٥) ، وسنن البيهقي (٧: ٣٦٥) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٥ : ١٠١ – ١٠٢) ، ومصنف عبد الرزاق (٦ : ٣٥٣) .

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٢ . ١) .

<sup>(</sup>٥) في (ك): ( ثلاث ) .

٢٧٢٧٩ – وَبِهِ قَالَ شُريحٌ ، وَعَطَاءٌ ، [ وَإِبْرَاهِيمُ](١) ، وَمَيمونُ بْنُ مَهرانَ .

• ٢٧٢٨ – وَهُوَ قُولُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .

٢٧٢٨١ – وَرَوى ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ طَاوُوس ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَو تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَانْقَضَتْ عِدَّتُها ، فَتَزَوَّجَها رَجُلُ آخَرُ ، ثُمَّ طَلَّقَها، أَو مَاتَ عَنْها ، فَتَزَوَّجَها زَوجُها الأُوَّلُ ، قَالَ : هِي عِنْدَهُ عَلَى ثَلاث (٢) .

٢٧٢٨٢ – وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَيضًا عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلاثِ تَطْلِيقَاتِ(٣) .

٢٧٢٨٣ – وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الآخرُ دَخَلَ بِها ، فَنِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلاقٌ جَدِيدٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِها ، فَهِيَ عَلى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِها(٤) .

٢٧٢٨٤ – وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ قَالَ : حَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّد ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّد ، عَنْ سَعِيد ِ بْنِ جُبيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، قَالا : هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلاقٍ جَدِيدٍ مُستَقبل (٥) .

٢٧٢٨٥ - قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَن الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهيمَ ،

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

 <sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق (۳ : ۳۰۵ ، ۳۰۵) ، ومصنف ابن أبي شيبة (٥ : ۲،۲ ، ۳۰۱) ، وسنن سعيد بن منصور (۱:۳ : ۳۵۷) ، وسنن البيهقي (٧ : ٣٦٥) ، والمحلي (١٠ : ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٣٠٠) ، وسنن سعيد بن منصور (٣: ١: ٣٥٨) ، وسنن البيهقي (٧: ٣٦٥) .

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ١٠٤).

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ١٠٢، ١٠٣).

قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ : أَيهدِمُ الزَّوْجُ الثَّلاثَةَ ، وَلا يَهِدِمُ الواحدة ، والثنتين(١) ! .

٢٧٢٨٦ - قَالَ : وَحَدَّثَنِي حَفْصٌ ، عَنْ حجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ كَانُوا يَقُولُونَ : يَهِدِمُ الزَّوجُ الاثْنَيْنِ وَالثَّلاثَةِ كَمَا يَهدِمُ الثَّلاثَةَ ، إلا عُبيدةَ قَالَ : هِي عَلى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِها(٢) .

٣٠٧ - مَالكُ ، عَنْ ثَابِت بْنِ الأَحْنَف ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَد لَعَبْدالرَّحْمن ابْن زَيْد بْن الْخَطَّابِ. قَالَ: فَدَعَاني عَبْدُ اللَّه بْنُ عَبْد الرَّحْمن بْن زَيْد بْن الْخَطَّابِ . فَجِئْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا سِيَاطٌ مَوْضُوعةٌ ، وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَديد . وَعَبْدَان لَهُ قَدْ أَجْلَسَهُمَا . فَقَالَ : طَلَّقْهَا وَإِلا ، وَالَّذي يُحْلَفُ به، فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا . قَالَ فَقُلْتُ: هِيَ الطَّلاقُ ٱلْفًا . قَالَ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدُهِ، فَأَدْرِكْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، بطَرِيقِ مَكَّةَ . فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي ، فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاقِ . وَإِنَّهَا لَمْ تَحْرُمُ عَلَيْكَ . فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ . قَالَ فَلَمْ تُقْرِرْنِي نَفْسِي حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّه بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَوْمَئِذ بِمَكَّةَ ، أَميرٌ عَلَيْهَا . فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ منْ شَأْنِي . وَبِالَّذِي قَالَ لي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ . قَالَ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ : لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ . فَارجعْ إِلَى أَهْلِكَ . وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الْأُسْوَدِ الزُّهْرِيُّ ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدينَةِ ، يَأْمُرُهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ . وَأَنْ يُخَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي . قَالَ :

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) في الموضع السابق .

فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَجَهَّزَتْ صَفِيَّةُ ، امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَتِي، حَتَّى أَدْخَلَتْهَا عَلَيَّ ، بِعِلْمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، ثم دعوت عبدالله بن عمر يَوْمَ عُرْسِي، لِوَلِيمَتِي فَجَاءَنِي(۱).

## ٢٧٢٨٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : احْتَلَفَ العُلمَاءُ فِي طَلاقِ المُكْرَه (\*) :

(١) الموطأ : ٥٨٧ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٦٩٥) ، وسنن البيهقي (٧ : ٣٥٨) ، ومعرفة السنن والآثار (١١ : ١٤٨٠٧) .

(\*) المسألة - ٧٩٥ - قال الجمهور غير الجنفية: لا يقع الطلاق على المكره ، ولكن بشروط فقال الشافعية : طلاق المكره لا يقع بشروط : أحدها أن يهدده بالإيذاء شخص قادر على تنفيذ ما هدده به عاجلا ، كأن كانت له عليه ولاية وسلطة ، فإذا لم يكن كذلك وطلق على تهديده لزمه الطلاق ، فلو قال له : إن لم تطلق أضربك غدًا ، فطلق لزمه اليمين ، لأن الإيذاء لم يكن عاجلا .

ثانيها : أن يعجز المكره عن دفعه بهرب أو استغاثة بمن يقدر على دفع الإيذاء عنه .

ثالثها : أن يظن المكره أنه إن امتنع عن الطلاق يلحقه الإيذاء الذي هدد به .

رابعها: أن لا يكون الإكراه بحق ، فإذا أكره على الطلاق بحق فإنه يقع ، وذلك كما إذا كان متزوجا باثنتين ولواحدة منهما حق قسم عنده وطلقها قبل أن تأخذ حقها ثم تزوج أختها وخاصمته في حقها فأكرهه الحكام على تطليق أختها وردها حتى يوفيها حقها فإن الطلاق يصح ، لأنه بحق ، ومثل ذلك ما إذا حلف لا يقرب زوجته أربعة أشهر وانقضت من غير أن يعود إليها وامتنع عن الوعد بالعودة فإنه يجبر على الطلاق ، وهو إكراه بحق فيقع .

خامسها: أن لا يظهر من المكره نوع اختيار ، وذلك كما إذا أكره على أن يطلقها ثلاثا . أو طلاقا بائنا فطلق واحدة . أو اثنتين . أو رجعية ، فإن الطلاق يقع ، لأن القرينة دلت على أنه مختار في الجملة، فالشرط أن يفعل ما أكره عليه فقط ، خلافا للمالكية .

سادسها : أن لا ينوي الطلاق ، فإن نواه في قلبه وقع ، أما التورية فإنها غير لازمة ولو كان يعرف التورية .

هذا ، ويحصل الإكراه بالتخويف بالمحذور في نظر المكره ، كالتهديد بالضرب الشديد أو بالحبس أو إتلاف المال ، وتختلف الشدة باختلاف طبقات الناس وأحوالهم ، فالوجيه الذي يهدد بالتشهير به والاستهزاء به أمام الملأ ويعتبر ذلك في حقه إكراها ، والشتم في حق رجل ذي مروءة إكراه ، ومثل ذلك التهديد بقتل الولد ، أو الفجور به ، أو الزنا بامرأته . إذ لا شك في أنه إيذاء يلحقه =

.....

= أشد من الضرب والشتم ، ومثل ذلك التهديد بقتل أبيه ، أو أحد عصبته وإن علا أو سفل . أو إيذاؤه بجرح ، وكذلك التهديد بقتل قريب من ذوي أرحامه . أو جرحه . أو فجور به ، فإنه يعتبر إكراها .

الحنابلة – قالوا :طلاق المكره لا يقع بشروط : أحدها أن يكون بغير حق ، فإذا أكرهه الحكام على الطلاق بحق فإنه يقع ، كما إذا طلق على من آلى من زوجته ولم يرجع إليها بعد أربعة أشهر ، ونحو ذلك .

ثانيها : أن يكون الإكراه بما يؤلم ، كأن يهدده بما يضره ضررًا كثيرا من قتل ، وقطع يد ، أو رجل. أو ضرب شديد . أو ضرب يسير لذي مروءة . أو حبس طويل .خلافا للمالكية . أو أخذ مال كثير . أو ضرب يسير لذي مروءة . أو حبس طويل .خلافا للمالكية . أو أخذ مال كثير . أو إخراج من ديار . أو تعذيب لولده ، بخلاف باقي أقاربه ، فإن التهديد بإيذائهم ليس إكراها . ثالثهما : أن يكون المهدد قادرا على فعل ما هدد به .

رابعها: أن يغلب على ظن المكره أنه إن لم يطلق يقع الإيذاء الذي هدد به ، وإلا فلا يكون مكرها . خامسها : أن يكون عاجزا عن دفعه وعن الهرب منه ، ومثل ذلك ما إذا أكرهه بالضرب فعلا . أو الحنق أو عصر الساق . أو غط في الماء ولو بدون تهديد ووعيد ، فالطلاق لا يلزم في هذه الأحوال . وقال المالكية : لا يلزم الطلاق ، ولكن بشروط :

الشرط الأول:أن يكون صيغة بر لا صيغة حنث ، وصيغة البرهي أن يحلف على أن لا يفعل وصيغة الحنث هي أن يحلف على أن يفعل، والأول كما مثلنا، والثاني كقوله: إن لم أدخل الدار فهي طالق، فإذا منعه أحد من دخول الداررغم أنفه فإن يمينه يلزمه، وقد تقدم هذا في الأيمان جزء ثان.

الشرط الثاني : أن لا يأمر الحالف غيره بأن يكرهه ، فإذا أمر غيره أن يحمله ويدخله الدار لزمته اليمين .

الشرط الثالث : أن يكون عند الحلف غير عالم بأنه سيكره على فعل المحلوف عليه ، فإن كان عالما فإنه يلزمه اليمين .

الشرط الرابع: أن لا يقول في يمينه لا أدخل الدار طوعا ولا كرها ، فإن قال ذلك لزمه اليمين .

الشرط الخامس: أن لا يفعل بعد زوال الإكراه ، فإذا حلف لا يدخل الدار وحمله شخص وأدخله رغم إرادته ثم خرج ، ودخل بعد ذلك لاختياره لـزمه اليمين .

وقال الحنفية : طلاق المكره يقع خلافا للأئمة الثلاثة ،فلو أكره شخص آخر على تطليق زوجتـه =

٢٧٢٨٨ - فَذَهَبَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُما ، وَالحَسَنُ بْنُ حَيِّ ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ ، وَلا يَقَعُ ، وَلا يَصِحُّ .

٢٧٢٨٩ – وَالْحُجَّةُ لَهُم قُولُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِلا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَّ بِالإِيمانِ إِذَا كَانَ القَلْبُ مُطْمَئِنًا بِالإِيمانِ ، لِلْإِيمانِ النَّحْلُ وَ النَّحْلُ وَ النَّمْ وَلَمْ يَنُوهِ ، وَلَمْ يَقْصِدُهُ ، لَمْ يَلْزَمْهُ .

٢٧٢٩٠ - وَرَوَى الأُوزَاعِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ عُبَيدِ بْنِ عُميرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،
 عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : « تَجَاوزَ اللَّهُ لأُمَّتِي عَنِ الخَطَأ وَالنَّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (١).

٢٧٢٩١ – وَرُويَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ : « لا طَلاقَ ، وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ » فَتَأُولُوهُ عَلَى الْـمكْرَهِ(٢) .

<sup>=</sup> بالضرب ، أو السجن ، أو أبحد المال وقع طلاقه ، ثم إن كانت الزوجة مدخولا بها فلا شيء للزوج ، وإلا فإنه يرجع على من أكرهه بنصف المهر ، ويشترط أن يكون الإكراه على التلفظ بالطلاق فإذا أكرهه على كتابة الطلاق فكتبه فإنه لا يقع به الطلاق وكذلك إذا أكرهه على الإقرار بالطلاق فأقر فإنه لا يقع ، فلو أقر بدون إكراه كاذبا أو هازلا فإنه لا يقع ديانة بينه وبين ربه ، ولكنه يقع قضاء لأن القاضي له الظاهرولا اطلاع له على ما في قلبه ، وهذا بخلاف ما إذا طلقه هازلا ، فإذا كان يمزح مع شخص بطلاق زوجته فإنه يقع قضاء وديانة ، والفرق بين الأمرين أنه في الأول أقر بالطلاق كاذبًا أو هازلا ، وفي الثاني أنشأ الطلاق هازلا نعم هولا يقصد بإنشاء الطلاق ما يترتب على صيغة الطلاق من حل عقدة النكاح لا حقيقة ولا مجازا ، ولكنه قصد إنشاء الطلاق ليمزح به فعومل .

<sup>(</sup>١) أُخْيِرِجه ابن ماجه في الطلاق (٢٠٤٥) باب و طلاق المكره والناسي » ( ١: ٢٥٩) ، والبيهقي في السنن (٧ : ٣٥٦) ، وفي و معرفة السنن والآثار » ( ١١ : ١٤٨١١) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الطلاق (٢١٩٣) ، باب ه في الطلاق على غلط » ( ٢ : ٢٥٨ – ٢٥٩) ، والبيهقي في ه معرفة السنن والآثار » (١١ : ١٤٨٠٩) . ومعنى الإغلاق : الإكراه .

٢٧٢٩٢ – وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ<sup>(١)</sup> ، وَعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ<sup>(٢)</sup> ، وَابْنِ عَبْ مُوَابِنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ<sup>(٣)</sup> فِي طَلاقِ الْمُكْرَهِ أَنَّهُ لا يَلْزَمُ ، كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وابْنُ الزَّبَيْرِ .

٣٧٢٩٣ - وَبِهِ قَالَ شُريحٌ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنُ ، وَعَطَاءٌ ، وَطَاوُوسٌ ، وَعَمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٥) ، وَالضَّحَّاكُ ، وَأَيُّوبُ ، وَابْنُ عَون ِ .

٢٧٢٩٤ - وَقَالَ عَطَاءً : الشِّرْكُ أَعْظُمُ مِنَ الطَّلاقِ .

٢٧٢٩٥ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحابُهُ : يَصِحُ طَلاقُ الـمُكْرَهِ وَنِكَاحُهُ ،
 وَنَذْرُهُ، [ وَعِثْقُه] (٦) وَلا يَصِحُ بَيْعُهُ .

٢٧٢٩٦ - وَاحْتَجُّ لَهُم الطَّحاوِيُّ فِي الفَرْقِ بَيْنَ البَيْعِ ، وَالطَّلاقِ ، فَإِنَّ البَيْعَ يَنْتَقِضُ بِالشَّرْطِ الفَاسِدِ ، وَالخِيَارِ ، وَلا يَصِحُّ الخيارُ فِي طَلاقٍ وَلا عَنْقٍ ، وَلا نِكاح.

٢٧٢٩٧ - وَقَالَ فِي مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ [ التَّجَاوُزُ](٢) مَعْنَاهُ الْعَفْوُ عَنِ الإِثْمِ .

٢٧٢٩٨ – قَـالَ : وَالعَفْوُ عَنِ الطَّلاقِ والعَمَاقِ لا يَصِحُ ؛ لأَنَّهُ غَيرُ مُدْنِبٍ،

<sup>(</sup>۱) المحلى (٨ : ٣٣١) و (١٠ : ٢٠٢) ، وسنن البيهقي (٧ : ٣٥٧) ، والمغني (٧ : ١١٩) .

<sup>(</sup>٢) الأم (٧: ١٧٣) ، وسنن البيهقي (٧: ٣٥٧) ، والمغني (٧: ١١٨) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٤٨) ، ومصنف عبد الرزاق (٦: ٧٠٤) ، وسنن سعيد بن منصور (٣: ١ مصنف ابن أبي وسنن البيهقي (٣: ٣٥٧) ، وفتح الباري (٣٤٣:٩) ، والمغني (٧: ١١٨) ، والمحلى (٢٠٠: ٢٠٠) .

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٤٩) ،وسنن سعيد بن منصور (٣: ١: ٢٤٧) ، وسنن البيهقي (٧: ٣٥٨) ، والمحلى (٨: ٣٣٢) ، والمغنى (٧: ١١٨) .

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (٥ : ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٦) و (٧) سقط في (ك).

رد. فیعفی عنه .

٢٧٢٩٩ - وَذَكَر حدِيثَ حُدَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةً قَالَ لَهُ وَلاَبِيهِ - حِينَ خَلَعَهُما المُشْرِكُونَ ( نَفِي لَهُم بَعهْدَهِم ، وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِم » (١) .

٢٧٣٠٠ - قَالَ: وَكَمَا يَثْبُتُ حُكْمُ الوَطْءِ فِي الإِكْرَاهِ، فَيَحْرُمُ بِهِ عَلَى الوَاطِئِ
 ابْنَةَ الـمَرَاةِ، وأُمَّها، فَكَذَلِكَ القَولُ عَلَى الإِكْرَاهِ، لا يَمْنَعُ وَقُوعَ مَا حَلَفَ.

٧٢٣٠١ – وَقَالَ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ : يَصِحُّ طَلاقُهُ وَعَنْقُهُ ، إِلا أَنْ يَكُونَ وَردَ ذَلِكَ إلى شيء ينويه ، ويريده بقوله ذلك .

٢٧٣٠٢ - هَذِهِ رِوَايَةُ الأشجعيِّ ، وَغَيرِهِ عَنْهُ ، وَقَالَ عَنْهُ الـمُعافى : لا نِكَاحَ لِمُضْطَّهَد .

وَ اللهُ ال

٢٧٣٠٤ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَو وَضَعَ السَّيْفَ عَلَى مَفْرَقِهِ ، ثُمُّ طَلَّقَ لأَجَزْتُ طَلاقَهُ (٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الجهاد والسير . (٣٧) باب الوفاء بالعهد عن أبي بكر بن أبي شَيبة . حَدَّثَنَا أَبُو الطَّفَيل . حَدَّثَنَا أَبُو الطَّفَيل . حَدَّثَنَا حُدَيْفَةُ بْنُ الْيَمان . قَالَ: مَا مَنعني أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إلا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَآبِي ، حُسَيْلٌ . قَالَ : فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قَلَنَ: مَا نَرِيدُهُ . مَا نُرِيدُ إلا الْمَدينَة . فَأَخَذُوا قُرَيْش، قَالُوا : إِنَّكُمْ تريدُونَ مُحَمَّدًا ؟ فَقُلْنَا : مَا نِرِيدُهُ . مَا نُريدُ إلا الْمَدينَة . فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللَّه وَمِيثَاقَهُ لَننْصَرِفَنَ إلى الْمَدينَة ولا نُقَاتِلُ مَعَهُ . فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِم فَا خُبَرنَاهُ الْخَبَرَ . فَقَالَ ( انْصَرِفَا . نَفِي لَهُمْ بَعْهدِهِمْ ، وَنَسْتَعِينُ اللَّه عَلَيْهِمْ ».

٢٧٣٠٥ – وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشعبي : إِنْ أَكْرَهَهُ اللَّصُوصُ لَمْ يَجُزْ طَلاقُهُ ، وَإِنْ أَكْرَهَهُ اللَّصُوصُ لَمْ يَجُزْ طَلاقُهُ ، وَإِنْ أَكْرَهَهُ السَّلْطَانُ جَازَ<sup>(١)</sup> .

٢٧٣٠٦ – قَالَ أَبُو عُمَر : كَأَنَّهُ رَأَى [ أَنَّ اللَّصُوصَ يَقْتُلُونَهُ ، وَالسَّلْطَانَ لاَ يَقْتُلُهُ ، وَلَلْمُ فَا اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ إِكْرَاهٌ .

٢٧٣٠٧ – وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ – رضي الله عنه – أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أُحِيفَ ، أو ضُرِبَ ، أو أُوثِقَ .

٢٧٣٠٨ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلٍ: إِذَا كَانَ يَخَافُ القَتْلَ ، أَو الضَّرْبَ الشَّدِيدَ ،
 وَاحْتُجَّ بِحَدِيثِ عُمَرَ هَذَا ، فَقَالَ شُريعٌ : القَيْدُ إِكْرَاهٌ ، وَالسَّجْنُ إِكْرَاهٌ ، وَالوَعِيدُ إِكْرَاهٌ .
 إِكْرَاهٌ .

عُ • ١ ٢ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ قَرَأَ : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (٣) .

٢٧٣٠٩ - قالَ مَالِكٌ : يَعْنِي بِذَلِكَ ، أَنْ يُطَلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً .

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٥٠:٥٠).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٥٨٧ : والموطأ برواية محمد بن الحسن : ١٨٦ ، الأثر (٥٥٣) ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (٢٦٩٦) ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في « الأم » (٥ : ١٨٠) باب وجماع وجه الطلاق» وأخرجه مسلم في الطلاق (٣٦٠٦) في طبعتنا ، باب « تحريم طلاق الحائض »، وأبو داود في الطلاق (٢١٠ : ٢٥٦) ، والنسائي في الطلاق (٦ : داود في الطلاق (٢٠ : ٢٥٦) ، والنسائي في الطلاق (٦ : ١٣٩) باب « وقت الطلاق » والبيهقي في « معرفة السنن والآثار » (١١ : ١٢٦٠) ، وقد تقدم في باب « الأقراء » ، وانظر فهرس الآثار .

، ٢٧٣١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا [ الكَلامُ](١) مِنْ قَولِ مَالِك .

٢٧٣١١ - رَوَاهُ عُبيدُ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَالِكِ فِي « المُوطَّالِ » وَلَمْ يَرْوِهِ ابْنُ وَضَّاحٍ عَنْ يَحْيَى فِي « المُوطَّالِ » ، [ وَلا رواه عَنْهُ غَير يَحيى فِي « المُوطَّالِ » ، [ وَلا رواه عَنْهُ غَير يَحيى فِي «المُوطَّالِ) .

٢٧٣١٢ - وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْأَقْرَاءِ ، وَطَلَاقِ الْحَائِضِ مَعْنَى قَولِهِ : لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ، وَمَا لِمَالِكِ، وَسَائِرِ العُلمَاءِ فِي مَعْنَى الطَّلاقِ لِلْعِدَّةِ، فَلا مَعْنَى للإِعَادَةِ هَا هُنَا . عَدَّتِهِنَّ، وَمَا لِمَالِكِ، وَسَائِرِ العُلمَاءِ فِي مَعْنَى الطَّلاقِ لِلْعِدَّةِ، فَلا مَعْنَى للإِعَادَةِ هَا هُنَا . ٢٧٣١٣ - وَقَدْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرُأُها كَقِراءَةِ ابْنِ عُمَرَ .

٢٧٣١٤ - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي غندرٌ ، عَنْ شُعْبةَ ، عَنِ الحَكَمِ ،، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [ الطلاق : ١ ] .

فَقَالَ: فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (٣).

٥ ٢٧٣١ - وَذَكَرَ الزَّعْفَرَانِي (٤) ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، عَنِ الْخَكَم ، عَنْ مُجَاهِد ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرُأُهَا : [ ﴿ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ] (٥) فَطَلِّقُوهُنَّ [ منْ قُبُلِ] (٢) عِدَّنِهَنَّ .

<sup>(</sup>١) و (٢) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٢) .

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن محمد الصباح الزعفراني ، تقدمت ترجمته في حاشية الفقرة (١١ : ١٩٠٧٩) .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) ، ثابت في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٦) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ٥ لقبل ١ .

٢٧٣١٦ - [ وَكَذَلِكَ كَانَ يَقْرُأُهَا مُجَاهِدٌ .

٢٧٣١٧ - وَقَدْ رَوى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: «فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ » ](١) .

٢٧٣١٨ - وأمَّا قِرَاءَةُ ابن مَسْعُودٍ ، وَالْجُمهورِ فَعَلَى مَا فِي مُصْحَف عُثْمَانَ.

و ١٩٠٥ مَالِكُ ، عَنْ هِ شَام بْنِ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيه ؛ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَق امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِي عَدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ ، وَإِنْ طَلَقها إِذَا طَلَق امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِي عَدَّتُها كَانَ ذَلِكَ لَهُ ، وَإِنْ طَلَقها أَلْفَ مَرة ، فَعَمَدَ رَجِلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَقها . حَتَّى إِذَا شَارِفْتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِها الْفَ مَرة ، فَعَمَدَ رَجِلٌ إلى امْرَأَتِهِ فَطَلَقها . حَتَّى إِذَا شَارِفْتِ انْقِضَاءَ عَدَّتِها رَاجَعَها . ثُمَّ طَلَقها . ثُمَّ قَالَ: لا . وَاللّه ، لا آويك إلى ولا تَحلّينَ أَبَدًا . فَأَنْزَلَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفَ أَوْ تَسْرِيحٌ بِاحْسَانَ ﴾ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفَ أَوْ تَسْرِيحٌ بِاحْسَانَ ﴾ والبقرة : ٢٢٩] فَاسْتَقَبَلَ النَّاسُ الطَّلاق جَديدًا مِنْ يَوْمَئِذَ . مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ أَوْ لَمْ يُطُلِّقُ . مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ أَوْ لَمْ يُطُلِّقُ . مَنْ كَانَ طَلَّقَ مَنْهُمْ أَوْ لَمْ يُطُلِّقُ . مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ أَوْ لَمْ يُطُلِّقُ (٢) .

٣ • ١ ٢ • ٦ صَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُها وَلاحَاجَة لَهُ بِهَا. وَلا يُرِيدُ إِمْسَاكُها. كَيْمَا يُطَوِّل، بِذَلِكَ عَلَيْهَا الْعَدَّة لَيُضَارَّهَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعالَى ﴿ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ الْعَدَّة لَيُضَارَّهَا. فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسهُ ﴾ [ البقرة: ٢٣١] يَعظُهُمُ اللَّهُ بذلكَ (٣) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) ، ثابت في (ي ، س) ، وقد رواه الشافعي في الأم ( ٥ : ١٨٠) باب « جماع وجه الطلاق » ، وقد تقدم ، وانظر فهرس أطراف الآثار .

<sup>(</sup>۲) الموطأ: ۵۸۸ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري ( ۱۲۹۷) وقد وصله الترمذي في الطلاق (۲) الموطأ: ۵۸۸ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (۱۲۹۷) وقد وصله الرسل، وقال: وهذا أصح، وروى المرسل الشافعي ، وعنه البيهقي في « معرفة السنن والآثار » (۱۱: ۱۲،۰۱۰) ، وصحح الحكام الموصول.

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٥٨٨ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري ( ١٦٩٩) .

٩ ٢٧٣١٩ – قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَفَادَ هَذَانِ الخَبَرَانِ أَنَّ نُزُولَ الآيَتَيْنِ اللَّذْكُورَتَيْنِ كَانَ فِي مَعْنى وَاحِدٍ مُتَقَارِبٍ ، وَذَلِكَ حَبْسُ الرَّجُلِ المَرَّأَةَ ، وَمُرَاجَعَتُهُ لَها قَاصِدًا إِلَى الإضْرَارِ بِه .

٢٧٣٢ - وَأَجْمَعَ العُلمَاءُ عَلَى أَنَّهُ قُولُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ أُو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] [ هي الطَّلْقَةُ الثَّالِئَةُ بَعْدَ الطَّلْقَتَيْنِ ] (١) ، وَإِيَّاهَا عَني بِقَولِهِ تَعالى : ﴿ وَإِنَّا هَا عَني بِقَولِهِ تَعالى : ﴿ وَإِنَّا هَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [ البقرة : ٢٣٠] .

٢٧٣٢ - وَأَجْمَعُوا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَآتُهُ طَلْقَةً ، أَو طَلْقَتَيْنِ ، فَلَهُ مُرَاجَعَتُها ، فَإِنْ طَلَّقَها التَّالِئَةَ ، لَمْ تَحلُّ لَهُ حَتَّى تَنكحَ زَوْجًا غَيرَهُ .

٢٧٣٢٢ – فَكَانَ هَذَا مِنْ [ مُحْكَم القُرْآنِ] (٢) الَّذِي لَمْ يُخْتَلَفْ فِي تَأْوِيلِهِ . ٢٧٣٢ – وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ العُدُولِ مِثْلُ ذَلِكَ [ أَيضًا] (٣) .

٢٧٣٢٤ - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصِيعُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَمِيعٍ ، عَنْ أَبِي رزين ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ [ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلِّ [ إِلَى النَّبِيِّ ] عَلَيْ : ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ النَّبِيِّ ] عَلَيْ : ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ النَّبِيِّ ] عَلَيْ : ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكً بِمَعْرُوفٍ أَو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [ البقرة : ٢٢٩] . فَأَيْنَ التَّالِيَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ فَإِمْسَاكً بِمَعْرُوفٍ أَو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [ البقرة : ٢٢٩] . فَأَيْنَ التَّالِيَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ

 <sup>(</sup>١) كذا في (ي، س)، وفي (ك): « في الطلقة الثالثة ».

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س): « الحكم ».

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ك) فقط.

اللَّهِ عَلَيْكَ: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾(١) .

٢٧٣٢٥ - وَرَوَاهُ الثَّورِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سميع ، عَنْ أَبِي رزين مثْلَهُ .

الطَّلاق . التَّسْرِيحُ ، وَالفراقُ عِنْدَ جُمهورِ العُلماءِ مِنْ سَراحِ الطَّلاق .

٢٧٣٢٧ - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَو فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [ الطلاق: ٢].

٢٧٣٢٨ – وَقَالَ في مَوضع ٟ آخرَ : ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف ٍ أَو سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف ٍ أَو سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [ البقرة : ٢٣١] .

٢٧٣٢٩ - وَهَذَا عِنْدَهُم كَمَا لَو قَالَ : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، أَو طَلَّقُوهُنَّ .

٢٧٣٣٠ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِك ، وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : قَدْ سَرَّحْتُكِ أَنَّهُ يَنْوِي مَا أَرَادَ بِذَلِكَ ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِثْلُ الإفْصَاحِ بِالطَّلاقِ .

٢٧٣٣١ - وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الزَّيغِ مِثَنْ لا يَرى [ وُقُوعَ] (٢) الثَّلاثِ مُجْتَمِعَاتٍ ؛ لِقَولِ اللَّهِ تَعالَى : ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة :٢٢٩] فَقَالُوا : قَولُهُ : مَرُّتَانِ يَقْتَضِي مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةً فِي وَقَتَيْنِ ، فَلا يَكُونُ إِلا مُفْتَرِقًا ، وَالثَّلاثُ كَذَلِكَ .

٢٧٣٣٢ – وَهَذَا عِنْدَ العُلَمَاءِ هُوَ الطَّلاقُ الْمُخْتَارُ لِلْعِدَّةِ ، وَالسُّنَّة ، وَمَنْ خَالَفَهُ

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٢٥٩ - ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين في (ك) فقط.

لَزِمَهُ فِعْلُهُ ، وَعَصِى رَبَّهُ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا الحُجَّةَ فِي ذَلِكَ فِيمَا مَضَى ، [ وَالحَمدُ لِلَّهِ كَثِيرًا](١).

٢٧٣٣٣ – وَأَمَّا قَولُ مَنْ قَالَ مِنَ الكُوفِيِّينَ : مَنْ طَلَّقَ ثَلاثًا مُجْتَمِعَاتٍ ، فَهِيَ ثَلاثًا ، وَمَنْ طَلَّقَ الْنَتَيْنِ ، فَهِيَ [ الثنتاينِ](٢) ، ثَلاثٌ ، وَمَنْ طَلَّقَ الْنَتَيْنِ ، فَهِيَ [ الثنتاينِ](٢) ، فَهَوَى لَا يُصِحُّ فِي أَثَرٍ ، وَلا نَظَرٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٧ • ٧ • - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسَلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سَئِلا عَنْ طَلاق السَّكْرَانُ جاز طَلاقُه. وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ بِهِ . عَنْ طَلاق السَّكْرَانُ جاز طَلاقُه. وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ بِهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ ، الأَمْرُ عِنْدَنَا (٣) .

٢٧٣٣٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ أَهْلُ اللَّدِينَةِ ، وَغَيْرُهُم فِي طَلاقِ السَّكْرَانِ (\*).

٢٧٣٥ - [ فَأَجَازَهُ عَليهِ](٤) ، وَٱلْزَمَهُ إِيَّاهُ جَمَاعَةٌ مَنَ العُلَمَاءِ ، مِنْهُم : سَعِيدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٢) في (ي، س): ﴿ وَاحِدَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٥٨٨ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٧٠٠) أخرجه ابن أبي شيبة (٥ : ٣٧) .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٥٩٨ - طلاق السكران إذا غاب عن وعيه بشرب ما يأثم الإنسان بتناوله من المسكرات وطلق زوجته وهو لا يدري يقع طلاقه ، زجرًا له ولأمثاله الذين ينتهكون حرمات الدين، أما الذي لا يأثم بتناوله ( من المباحات كاللبن الرايب ، وعصير الفواكه قبل تخمرها فإن تناول الكثير منه أثر على مزاجه فأسكره وطلق ، فإن طلاقه لا يقع اتفاقًا .

ويلحق بالخمر: الحشيش ، والأفيون ، والمخدرات المركبة المستحدثة فمن أخذ منها شيئاً بقصد اللهو فغاب عقله وطلق وقع عليه الطلاق . بخلاف ما أخذ بشأن التداوي كالمورفين والكوكايين فأسكرته وغيبته عن وعيه فطلق ، فإن طلاقه لا يقع .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س).

الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَار ، ومجاهد ، وإبراهيم ، والحسن ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَمَيمونُ بْنُ مَهرانَ ، وَحُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمن الحُميديُّ ، وَشُريحٌ القَاضِي ، وَالشعبيُّ . وَالشعبيُّ . وَالرُّهْرِيُّ ، وَالحَكُمُ بْنُ عَيَيْنَةَ (١) .

٢٧٣٣٦ - وَأَمَّا بَلاغُ مَالِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الـمُسَيَّبِ ، فَرَوَاهُ عَنْهُ قَتَادَةُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ حَرْمَلَةَ .

٢٧٣٣٧ - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَاتِم بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحَمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : طَلَّقَ جَارٌ لِي سَكْرَانُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَسَّالَ سَعِيدَ بْنَ الْسَيْبِ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَيُجْلَدُ ثَمَانُونَ جَلْدَةً (٢) .

٢٧٣٣٨ – قَالَ : وَحَدَّثَنِي عِيسى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهريِّ ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ ، أَو أَعْتَقَ جَازَ عَلَيْهِ العَتْقُ ، وأُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ<sup>(٣)</sup> .

٢٧٣٣٩ – إلى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، [ وَأَصْحَابُهما] (٢) ، وَالنَّوْرِيُّ ، وَالأُوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو عُبيدٍ .

· ٢٧٣٤ – وَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَان (٥):

﴿ إِحْدَاهُما ﴾ : مِثْلُ قُولِ مَالِكٍ فِي أَنَّ طَلاقَهُ لازِمٌّ فِي حَالِ سُكْرِهِ، وَهُوَ الْأَشْهَرُ

<sup>(</sup>۱) الآثار عنهم في مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٣٧ ـ ٣٨)، وسنن سعيد بن منصور (٣: ٢٦٦)، وسنن البيهقي (٧: ٣٥٩)، والإشراف (٤: ١٩١)، والمحلمي (١٠: ٢٠٩)، والمغني (٧: ١١٥)

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ( ٥ : ٣٧) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٣٨).

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٥) الأم (٥: ٣٥٣) باب وطلاق السكران ، .

( وَالنَّانِيةُ ) : أَنَّهُ لا يَلزَمُ السَّكَران طَلاقهُ فِي حَالِ سُكْرِهِ .

٢٧٣٤١ – وَاخْتَارَهُ المزنيُّ ، وَذَهَبَ إِليهِ ، وَخَالَفَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، فَأَلْزَمُوهُ طَلاقَهُ .

٢٧٣٤٢ - وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ أَجَازَ طَلاقَ السَّكرانِ [ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ] (١) .

٢٧٣٤٣ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : طَلاقُ السَّكْرَانِ ، وَعُقودُهُ ، وَأَفْعَالُهُ
 جَائِزَةٌ عَلَيْهِ كَأَفْعَالِ الصَّاحِي ، إلا الرِّدَّةَ ، فَإِنَّهُ إِنِ ارْتَدَّ لا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ اسْتِحْسَانًا .

٢٧٣٤٤ - وَقَدْ رُويَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَكُونُ مُرْتَدًا فِي سُكْرِهِ .

٥ ٢٧٣٤ – وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ : إِنْ قَذَفَ السَّكْرَانُ حُدَّ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ ، وَإِنْ زَنَا أَو سَرَقَ أُقِيمَ عَليهِ الحَدُّ ، وَلا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ فِي الحُدُودِ .

٢٧٣٤٦ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ<sup>(٢)</sup> : إِنِ ارْتَدَّ سَكْرَانُ فَمَاتَ كَانَ مَالُهُ فَيْثًا ، وَلَا نَقْتُلُهُ فِي سُكْرِهِ ، وَلا نسْتَتَيْبُهُ فِيهِ .

٢٧٣٤٧ – وَقَالَ النَّورِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيَّ طَلاقُ السَّكْرَانِ ، وَعَنْقُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ .
٢٧٣٤٨ – قَالَ أَبُو عُمرَ : أَلْزَمَهُ مَالِكٌ الطَّلاقَ ، وَالعَنْقَ ، والقودَ مِنَ الجراحِ ، وَالقَوْدُ مِنَ الجراحِ ، وَالقَوْدُ مِنَ الجراحِ ،

٢٧٣٤٩ - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فِي طَلاقِ السَّكْرَانِ أَنَّهُ أَجَازَهُ عَلَيهِ

<sup>(</sup>۱) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) ، والأثر عنه في مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٣٩) باب ه من كان لا يرى طلاق السكران جائزًا ».

<sup>(</sup>٢) في والأم ، (٥: ٣٥٢ - ٢٥٤).

وإسْنَادُهُ فِيهِ لِينٌ .

٢٧٣٥ - ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ ؟ حَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنْ جَريرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الحَريت ، عَنْ أَبِي لبيدٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَجَازَ طَلاقَ السَّكْرَانِ بِشهادَةِ النَّسْوَة (١) .

٢٧٣٥١ - وَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، فَالحَدِيثُ عَنْهُ صَحِيحٌ أَنهُ كَانَ لا يُجِيزُ طَلاقَ السَّكْرانِ ، وَلا يَرَاهُ شَيْئًا(٢) .

٢٧٣٥٢ – وقَدْ زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ لا مُخَالِفَ لِعُثْمَانَ فِي ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَة، وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدِي كَمَا زَعَمَ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا عَنْ عُمَرَ ، وَلِمَا جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَنْهُ أَيضًا ، رواهُ الثَّورِيُّ ، وَغَيرُهُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَهُو حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَنْهُ أَيضًا ، رواهُ الثَّورِيُّ ، وَغَيرُهُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعة قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا – رضي الله عنه – يَقُولُ : كُلُّ طَلاق جَائِزٌ إلا طَلاق المَعْتُوهِ (٣) .

٢٧٣٥٣ – وَمَنْ قَالَ : إِنَّ عُثْمَانَ لا مُخَالِفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي طَلاقِ السَّكْرَانِ تَأُوَّلَ قَوْلَ عَلِيٍّ أَنَّ السَّكْرَانَ مَعْتُوهٌ بِالسَّكْرِ ، كَمَا أَنَّ المُوسوسَ مَعْتُوهٌ بِالوسْوَاسِ ، وَالْمَجْنُونَ مَعْتُوهٌ بِالْجِنُونِ .

٢٧٣٥٤ - [ وَحَدِيثُ عُثْمَانَ رَوَاهُ وَكَبِيعٌ ، وَغَيْرُهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَئب ، عَنِ

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٥ : ٣٨) .

 <sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٥ : ٣٨) باب ٥ من كان لا يرى طلاق السكران جائزًا » ، وأخرجه البخاري في الطلاق ( تعليقًا باب ٥ الطلاق في الإغلاق » .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٣١) باب « ما قالوا في طلاق المعتوه » ، ومصنف عبد الرزاق (٦:

٩٠٠) ، والأم (٧ : ١٧٣) ، ومعرفة السنن والآثار (١١ : ١٨٢٢) ، والمحلى (١٠ : ٢٠٣) .

الزُّهريِّ ، عَنْ أَبانَ بْنِ عُثمانَ ، عَنْ عُثمانَ أَنَّهُ كَانَ لا يُجِيزُ طَلاقَ السَّكْرَانِ ، وَالمَجْنُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٧٣٥٥ – قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْد ِ العَزيزِ يُجِيزُ طَلاقَهُ ، وَيُوجِعُ ظَهْرَهُ حَتَّى حَدَّثُهُ أَبانُ بْنُ عُثْمانَ فِي ذَلِكَ عَنْ أَبيهِ (٢) .

٢٧٣٥٦ – وَبِهِ كَانَ يُفْتِي أَبَانُ .

٢٧٣٥٧ – وَهُوَ قُولُ جَابِرِ بْنِ زَيْد ، [ وَعِكْرَمَةَ] (٣) ، وَعَطَاءِ ، وَطَاوُوسِ ، وَالقَـاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ ] (٤) ، وَرَبِيعَةَ ، وَيَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْد ٍ ، وَعَبَيْدِاللَّهِ بْنِ الحَسَنِ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهويه، وأَبِي ثَوْر ٍ، وَالمزنيِّ ، وَدَاوُدَ بْنِ عَلِي (٥) .

٢٧٣٥٨ - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الطَّحَاوِيُّ ، وَخَالَفَ أَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ الكُوفِيِّينَ ، وَقَالَ : لا يَخْتَلِفُونَ فيمن شَرِبَ البنج ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ أَنَّ طَلاقَهُ غَيرُ جَائِزٍ ، فَكَذَلِكَ مَنْ سَكرَ مِنَ الشَّرَابِ .

٩ ٢٧٣٥ - قَالَ: وَلا يَخْتَلِفُ فُقْدَانُ العَقْلِ بِسَبِ مِنَ اللَّهِ ، أَو بِسَبِ مِنْ جَهَتِهِ ، كَمَا أَنَّهُ لا يَخْتَلِفُ حُكْمُ مَنْ عَجَزَ عَنِ الصَّلاةِ بِسَبَبٍ مِنَ اللَّهِ ، أَو مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ فِي

<sup>(</sup>١) ما يبن الحاصرتين سقط في (ي ، س) ثابت في (ك) والخبر عن سيدنا عثمان في مصنف ابن أبي شيبة (٥ : ٣٩).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٥ : ٣٩) ، وقد تقدم في (٢٧٣٤٢) .

<sup>(</sup>٣) و (٤) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٥) نصب الراية (٣ : ٢٢٤) ، وعمدة القاري ( ٢٠ : ٢٥١) والمحلى (١٠ : ٢٠٨) ، ومصنف ابن أبي شيبة (٥ : ٣٩) وفقه الإمام جابر بن زيد : ٤٢٠ .

بَابِ سُقُوطِ فَرْضِ القِيَامِ عَنْهُ .

• ٢٧٣٦ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ تَشْبِيهُ فِعْلِ السَّكْرانِ بِالعَجْزِ عَنِ الصَّلَاةِ بِقِيَاسِ صَحِيحٍ ؛ لأَنَّهُ مَا منْ أَحَد يعجزُ بِهِ على نَفْسِهِ فِي الصَّلَاةِ آثِمٌ ، وَلا تَسْقُطُ عَنْهُ [الصَّلَاة] (١) وَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيُها عَلى حَسبِ طَاقَتِهِ .

٢٧٣٦١ – وأمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل ، فَجَبُنَ عَنِ القَولِ فِي [ طَلاقِ]<sup>(٢)</sup> السَّكْرَانِ ، وَأَبِى أَنْ يُجِيبَ فِيهِ .

٢٧٣٦٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَجْمَعُوا [عَلَى] (٣) أَنَّهُ يُقَامُ عَلَيهِ حَدٌّ [ السَّكْرَانِ] (١) .

- ٢٧٣٦٣ – وَقَالَ عُثْمَانُ البتيُّ : السَّكْرانُ بِمَنْزِلَةِ المَجْنُونِ ، لا يَجُوزُ طَلاقُهُ ، وَلا عِثْقُهُ ، وَلا يَعْهُ ، وَلا يَعْهُ ، وَلا يَعْهُ ، وَلا يَكَاحُهُ ، وَلا يُحَدُّ فِي قَذْف مِ ، وَلا زِنا ، وَلا سَرِقَة .

٢٧٣٦٤ – وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ : كُلُّ مَا جَاءَ مِنْ مَنْطِقِ السَّكْرَانِ ، فَهُوَ مَرْفُوعٌ عَنْهُ ، وَلا يَكُاحٌ ، وَلا يُحَدُّ فِي القَذْفِ ، عَنْهُ ، وَلا يَكَاحٌ ، وَلا يُحَدُّ فِي القَذْفِ ، وَيُحَدُّ فِي الشَّرْبِ ، وَفِي كُلِّ مَا جَنَتْهُ يَدُهُ ، وَعَملَتْهُ جَوَارِحُهُ مِثْلَ القَتْلِ ، وَالزِّنَا ، وَالزِّنَا ، وَالرِّنَا ، وَالسِّرِقَةِ .

٢٧٣٦٥ - قالَ أَبُو عُمَرَ : قَولُ اللَّيْثِ حَسَنَّ جِدًا ؛ لأنَّ السَّكْرَانَ يَلْتَذُ بِأَفْعَالِهِ ،
 وَيَشْفِي غَيْظَهُ ، وَتَقَعُ أَفْعَالُهُ قَصْدًا إلى مَا يَقصدُهُ مِنْ لَذَّةٍ بِزِنا ، أو سَرِقَةٍ ، أو قَتْلٍ ،
 وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لا يَعْقِلُ أَكْثَرَ مَا يَقُولُ بِدَلِيلٍ قَولِ اللَّهِ عَزَّ وجلًّ : ﴿ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ي، س): ( السكر مفيقًا ».

وَأَنْتُم سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [ النساء : ٤٣] .

٢٧٣٦٦ - فَإِذَا تَبَيَّنَ عَلَى الشَّارِبِ التَّخْلِيطُ البَيِّنُ بِالْمَنْطِقِ مِنَ القِرَاءَةِ ، وَغَيْرِها ، فَقَدْ تَغَيَّرَ عَقْلُهُ ، وَصَحَّ سَكْرُهُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ، لا شَرِيكَ لَهُ .

٨ • ٧ • - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يَجِد الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا(١).

قَالَ مِالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ ، أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بَبِلَدِنا .

٢٧٣٦٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذَا رَوَاهُ قَتَادَةُ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيد عن سَعيد بن المُسَيَّبِ ، قَالَ قَتَادَةُ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذي يَعسرُ بِنَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لا بُدَّ أَنْ يُنْفَقَ أُو يُطَلِّقَ .

٢٧٣٦٨ - وَقَالَ سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ: فَرَقَ بَيْنَهُما .

٢٧٣٦٩ - وَقَالَ مَعْمر ، عَنِ الزُّهريِّ :

يُستَأنى لَهُ ، ولا يفرق بينهما(٢) .

. ٢٧٣٧ – قَالَ مَعْمَر : وَبَلَغَني عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ قَوْلِ الزَّهْرِيُ<sup>(٣)</sup> .

٢٧٣٧١ – وروى عبد الرزَّاق ، عن ابن عُييْنَةَ ، عَن أبي الزَّنَاد ، قَالَ : سَأَلْتُ عَن الرَّجُل لا يَجِدُ ما يُنْفِقُ على امْرَأَتِهِ ؟ .

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٥٨٩ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٧٠١) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٧: ٩٥) الأثر (١٢٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٧: ٩٦).

قَال : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .

قَالَ : قُلتُ : سُنَّةً ؟

قَالَ: نَعَمْ ، سُنَةً (١) .

٢٧٣٧٢ - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بقَيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنِ عُبْدُ أَلُهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنِ عَنْ الرَّجُلِ يَعْجَزُ عَنْ نَفَقَةِ عَيْنَةً ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنُ المُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَعْجَزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : سُنَّةً ؟ قَالَ : سُنَّةً ؟

٢٧٣٧٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَعْلَى مَا وَجَدْنَا فِي هَذِهِ الْـمَسْأَلَةِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ سنة .

٢٧٣٧٤ – وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصِبْغِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمْرَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمْرَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمْرَ أَنْ عُمْرَ السَّلامِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمْرَ أَنْ عُمْرَ اللهِ بْنِ عُمْرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ ، عَنْ عُبيدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ فِي رِجَال حَبَسُوا عَنْ نِسَائِهِمِ النَّفَقَةَ ، إِمَّا أَنْ يُنْفِقُوا ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِقُوا .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٧: ٩٦) ، الأثر (١٢٣٥٧) .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٥ : ٢١٣) ، والأم (٥ : ٧٠٧) ، ومعرفةالسنن والآثار(١١ : ٢٤٥٥) .

 <sup>(</sup>٣) ذكره الشافعي في « الأم » (٥ : ٩١) باب « الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته » ، والبيهقي في
 السنن (٧ : ٢٩ ٤) ، وفي « معرفة السنن والآثار » ( ١١ : ١٩٥٥) .

٢٧٣٧٥ - وَاخْتَلَفَ الفُقَهاءُ فِي هَذهِ المَسْأَلَة (\*).

٢٧٣٧٦ - فَقَالَ مَالِكٌ فِي العَاجِزِ عَنِ النَّفَقَةِ ، يُفرق بَيْنَهُما بِتَطْلِيقَةٍ رَجْعِيَّةٍ ،

(\*) المسألة – 999 – قال الجمهور غير المالكية : لا تسقط النفقة المفروضة على الزوج بإعساره ، بل تصبح دينًا عليه إلى وقت اليسار ، لقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةَ فَنَظْرَةَ إِلَى مَيْسَرَةَ ﴾ .

وحينئذ يأذن القاضي في رأي الحنفية للزوجة بالاستدانة ، وإن أبي الزوج ، وفائدة الإذن بالاستدانة: أن يتمكن الدائن من أخذ دينه من الزوج أو الزوجة ، وإن النفقة المستدانة لا تسقط بموت أحد الزوجين . ويجب إقراض الزوجة على من تجب عليه نفقتها ، فإن امتنع فللقاضي أن يحكم بحبسه بعد إنداره .

ولا يفرق عند الحنفية بين الزوجين بسبب الإعسار ؛ لأن النفقة تصير دينًا بفرض القاضي ، فيستوفى في المستقبل ، ويتحمل أدنى الضررين لدفع الأعلى .

أما عند الشافعية والحنابلة: فللزوجة أن تفسخ الزواج إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر كلها أو بعضها، ولا تفسخ إذا أعسر بما زاد عن نفقة المعسر ؛ لأن الزيادة تسقط بإعساره. ودليلهم على جواز الفسخ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْتُ قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ قال: هيفرق بينهما » وحديث أبي هريرة أيضًا عند النسائي الذي ورد فيه: « وابدأ بمن تعول ، فقيل: من أعول يا رسول الله ؟ قال: امرأتك تقول: أطعمني ، وإلا فارقتني، ولأنه عجز عن الإمساك بالمعروف، فينوب القاضي منابه في التفريق كما في الجب والعنة ، بل أولى ؛ لأن الحاجة إلى النفقة أولى ، فإنه إذا ثبت للزوجة الفسخ بالعجز عن الوطء – والضرر فيه أقل – فلأن يثبت بالعجز عن النفقة – والضرر فيه أقل – فلأن يثبت بالعجز عن النفقة – والضرر فيه أكثر – أولى .

وقال المالكية: تسقط النفقة عن الزوج بالإعسار مدة إعساره أي لا تلزمه ، ولا تكون ديناً عليه ، فلا ترجع عليه الزوجة إذا أيسر ، لقوله تعالى : ﴿ لا يكلف اللَّه نفسًا إلا ما آتاها ﴾ والمعسر عاجز عن الإنفاق ،وتكون متبرعة فيما تنفقه على نفسها في زمن الإعسار . فإن أيسر وجبت عليه النفقة . وانظر في هذه المسألة :

الدر المختار (۲: ۳۰ و ما بعدها) ، فتح القدير (۳: ۳۲۹) وما بعدها)، الشرح الكبير مع الدسوقي (۷: ۲۱۰) المهذب وتكملة المجموع (۱۰٪ ۱۰۸) ، كشاف القناع (٥: ۲٥٥) ، المغني (۷: ۷۰۰) وما بعدها ، الفقه الإسلامي وأدلته (۷: ۸۱۳) .

فَإِنْ أَيْسَرَ فِي عِدَّتِهَا ، فَلَهُ الرَّجْعَةُ ، وَلَا يُؤَجَّلُ إِلا أَيَامًا .

٢٧٣٧٧ - وِّقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُفَرُّقُ بَيْنَهُما(١) .

٢٧٣٧٨ - وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عُييْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ ، عَنْ سَعِيد ِ بْنِ الْـمُسَيَّبِ، وَقَولُهُ فِيهِ : إِنَّهُ سُنَّةً .

٢٧٣٧٩ - قَالَ : وَتَفْرِيقُ الإَمَامِ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَلَو شَرَطَ الإِمَامُ أَنَّهُ إِذَا أَفَادَ مَالاً ، وَهِيَ فِي العِدَّةِ ، فَلَهُ الرَّجْعَةُ كَانَ حَسَنًا .

٢٧٣٨٠ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَالثَّوْرِيُّ : لا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَلا يُجْبَرُ عَلَى طَلاقِها .

٢٧٣٨١ - وَهُوَ قُولُ الشعبيِّ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ ، وَالْحَسَنِ البَصْرِيِّ ، وَتُلا الحَسَنُ : ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [ الطلاق : ٧] و ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ﴾ (٢) [ البقرة : ٢٨٦] .

٢٧٣٨٢ - [ قَالَ أَبُو عُمَو : احْتَجُ [ الطحاوي] (٣) لأصْحَابِهِ بِأَنَّ الفُقَهاءَ اتَّفَقُوا عَلَى المُوسِرِ لَو أَعْسَرَ ، فَلَمْ يَقْدِرْ إِلا عَلَى قُوتِ يَوم ، فَلَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُما لأَجَل لا

<sup>(</sup>١) الأم (٥:١١).

 <sup>(</sup>۲) الآثار عنهم في : مصنف عبد الرزاق (۷ : ۹۰) باب ه الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته » ، والأم ( ٥ : ٩٠) ، وسنن سعيد بن منصور (٣ : ٢ : ٥٨) ، والسنن للبيهقي (٧ : ٤٧٠) ، ومعرفة السنن والآثار ( ١١ : ٢٦٥٠) وشرح السنة (٩ : ١١٦) ، والمخلى (٧ : ٧٧٥) ، والمحلى
 (١٠ : ٩٧) ، الإشراف (٤ : ١٣٤) .

<sup>(</sup>٣) زيادة متعينة .

يسقطُ مِنْ نَفَقَةِ المُوسِرِ إِلَى نَفَقَةِ المُعْسِرِ قَالَ : فَكَذَلِكَ عُسْرُهُ عِنْدَ الجميع.

٢٧٣٨٣ - وَذَكَرَ أَنَّ قُولَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ سُنَّةٌ ، لا يقطعُ بِأَنَّها سُنَّةُ النَّبِيِّ عَيِّكَ؟ لأَنَّهُ قَدْ قَالَ لِربِيعَةَ فِي إِصَابَةِ الْمُرَّاةِ هِيَ السُّنَّةُ(١).

٢٧٣٨٤ – وَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ زَيْدٍ بْنُ ثَانِتٍ .

٧٧٣٨٥ – وَرُوِيَ عَنْ قَولِ العراقِيِّينَ أَنه لا يُفَرَّقُ بَيْنَهُما ، عَنِ الحَسَنِ وَعَطَاءٍ ، وَغَيْرِهِما

٢٧٣٨٦ - قَالَ أَبُو عُمَو : لَيْسَ عَجْزه عَنْ قَلِيلِ النَّفَقَةِ ، وَكَثيرِها كَعَجْزِهِ عَنْ بَعْضِها ؛ لأنَّ عَجْزَهُ عَنْ جَمِيعِها فِيما فِيهِ تَلَفُ النَّفُوسِ ؛ ولا صَبْرُ عَلَى الجُوعِ المُهْلِكِ.

٢٧٣٨٧ - وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَنْ يهلكَ امْرُوَّ عَنْ نِصْفِ قُوتِهِ ، وَمَنْ تَهَيَّا لَهُ قُوتُهُ يَوْمٍ بَعْدَ يَوْمٍ أَمِنَ مَعَهُ تَلَفَ النَّفْسِ ، وَكَانَ جَمِيلاً بِهِ الصَّبْرُ ، وَانْتظَارُ الفَّرَج حَتَّى يُعقبَ اللَّهُ تَعالى بِالسَعَةِ ، وَاليُسرِ فَلا مَعْنِى لَقُولِ الطَّحَاوِيِّ مِنْ وَجْهِ يَصَحُّ ، وَاللَّهُ أَعَلَمُ .

<sup>(</sup>١) قال الشافعي : والذي يشبه قول سعيد : « سنة » أن يكون سنة رسول الله على الأم (٥ : ١٠٧) وما يذكره هنا في تأجيل العنين ، لأن فقد النفقة أشد من فقد الجماع بالعنة ، وإذا عجز عن إصابة امرأته أجل سنة ، ثم يفرق بينهما إن شاءت ، وخبر العنين عن الفاروق عمر منقطع، وخبر التفرقة عنه موصول ، ولعل لفظ « سُنَّة » الوارد بالأثر عن أبي المسيب هو « سَنَة » على ما ورد في بعض الروايات .

<sup>(</sup>٢) ما ببين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

## (٣٠) باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا (\*)

٩٠٩ – مَالِكُ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَعُلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنِ الْمَرَأَةِ الْحَامِلِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرَ الأَجَلَيْنِ . وَقَالَ أَبُو الْحَامِلِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرَ الأَجَلَيْنِ . وَقَالَ أَبُو الْحَامِلِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرَ الأَجَلَيْنِ . وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيِّكَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ : وَلَدَتْ سَبَيْعَةُ الْاَسْلَمَةِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ . فَخَطَبَهَا رَجُلانِ أَحَدُهُمَا شَابً الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ . فَخَطَبَهَا رَجُلانِ أَحَدُهُمَا شَابً وَالآخِرُ كَهْلُ . فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِ . فَقَالَ الشَّيْخُ : لَمْ تَحِلِي بَعْدُ . وَكَانَ أَهْلُهَا غَيْبًا ، وَرَجَا ، إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا ، أَنْ يُؤثرُوهُ بِهَا . فَجَاءَتْ رَسُولَ عَلِيْكَ أَهُمُالَ : « قَدْ حَلَلْتَ فَانْكُحى مَنْ شَبْتَ » (1) .

<sup>(\*)</sup> المسألة - • • • • - عدة المتوفى عنها زوجها : عرفنا أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً ، تنتهى عدتها بوضع الحمل ، ولو كانت الولادة بعد الوفاة بزمن قريب أو بعيد .

فإن كانت حائلا غير حامل ، كانت عدتها بالاتفاق أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام بلياليها من تاريخ الوفاة لقوله تعالى : ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا ، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا ﴾ حزنًا على نعمة الزواج كما بينا ، سواء أكان الزوج قد دخل بها ، أم لم يدخل ، وسواء أكانت صغيرة أم كبيرة ، أم في سن من تحيض ، لإطلاق الآية ، ولم تخصص بالمدخول بها ؛ لأن النص القرآني استثنى غير المدخول بها إذا كانت مطلقة في قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ .

<sup>(</sup>۱) الموطأ: ٥٨٩ ، والموطأبرواية أبي مصعب الزهري (١٧٠٢) ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (٥ : ٢٢٤) ، وفي المسند (٢/٢٥) والإمام أحمد ٣١٩/٦ – ٣٢٠ ، والنسائي في الطلاق ( ٦: الأم (٥ : ٢٩١٣) ، باب و عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ، والبيهقي في و معرفة السنن والآثار ، ( ١١: ٥٠١٨) ، والطبراني ٣٣ / ٧٤٥ .

٢٧٣٨٨ - وَعْنِدَ مَالِكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِسْنَادَانِ ، سوى هَذَا :

• ١٢١ - (أَحَدُهُما) : عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيه ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، أَنَّهُ أَخْبِرَهُ : أَنَّ سُبَيْعَةَ الأُسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكَ : « قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شَيْتٍ »(١) .

أَبَا سَلَمَةَ كَانَ الَّذِي اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ جَاءَهُ أَبَا سَلَمَةَ كَانَ الَّذِي اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ جَاءَهُ فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - وَأَنَّهُم بَعَثُوا كُرَيْبًا - مَولى ابنِ عَبَّاسٍ - إلى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَحَدَّثَتُهُ بِقِصَّةٍ سُبَيْعَةَ (٢) .

<sup>=</sup> وأخرجه الطيالسي (١٥٩٣) ، وأحمد ٦ / ٣١١ – ٣١٢ ، والنسائي ١٩١/٦ ، والطبراني ٢/٣) من طريق شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>۱) الموطأ: ٥٩٠، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٧٠٤)، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في « الأم » (٥: ٢٢٤)، وفي « المسند» (٢: ٥٠ – ٥٣)، والإمام أحمد (٤: ٣٢٧)، والبخاري في الطلاق (٥٣٢٠) باب ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾، والنسائي في الطلاق (٢: ١٩٠) باب « عدة الحامل المتوفى عنها زوجها »، والبيهقي في « السنن» (٧: ٢٨٤) وفي «معرفة السنن والآثار » (١٠ : ١٥٧٨).

من طرق عن هشام ، به أخرجه عبد الرزاق (١١٧٣٤) ، والنسائي (٦ : ١٩٠) ، وابن ماجه في الطلاق (٢٠٢٩) باب « الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلَّت للأزواج » ، والبيهقي في «السنن» (٢٠٢٩) .

<sup>(</sup>٢) الحديث بتمامه كما في الموطأ: ٥٩٠:

مَالِكُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحِمْنِ بْنِ عَوْف ، اخْتَلَفَا فِي الْمَرَّأَةِ تُنْفَسُّ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ . فَقَالَ أَبُو سَلَمَةً : إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بِطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرِ الاَّجَلَيْنِ . فَجَاءَ =

٢٧٣٨٩ - وَحَدِيثُ عَبْدِ رَبِّهِ [ أُولَى](١) بِالصَّوَابِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٧٣٩٠ - وَهُوَ اخْتِلاَفْ لا يَضُرُ ؛ لأَنَّ [ المَعْنى](٢) المُبْتَغى مِنَ الحَديثِ هُوَ رَوَايَةُ أَمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِ عَلِيْكُ أَنَّهُ قَالَ لِسُبَيْعَةَ - وَقَدْ وَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِها بِلَيَالِ :
 «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكَحِي مَنْ شَغْتِ » .

٢٧٣٩١ – فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، فَهُوَ عِنْدَ جَمَاعَةِ رُوَاةِ «الْمُوطَّإِ» فِيما عَلمتُ .

٢٧٣٩٢ - وأَمَّا حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، [ فَلَيْسَ فِي ﴿ الْمُوطَّالِ ، عِندَ أَكْثُرِ الرُّواَةِ .

٢٧٣٩٣ - وأمَّا حَدِيثُ سَعِيد ] (٢) فَلَيْسَ عِنْدَ القعنبي ، وَلَيْسَ لابْنِ بُكير

أخرجه الشافعي في « المسند » (٢/٢) ، والنسائي في الطلاق (٦ / ١٩٣) باب عدة الحامل المتوفي عنها زوجها ، والطبراني في « الكبير» ٢٣ / ٥٧٣ .

وأخرجه عبد الرزاق (١١٧٢٤) عن مالك مختصرًا .

وأخرجه الإمام أحمد (١٤/٦) ، والدارمي (٢ / ١٦٥ – ١٦٦) ، والبخاري في التفسير (٩٠٩) باب ﴿ وأولات الأحمال أجلهنَّ أن يضعن حملهنَ ﴾ ، فتح الباري (٨: ٢٥٣) ومسلم في الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل ، والترمذي في الطلاق (١٩٤) باب ما جاء في الحامل المتوفّى عنها زوجها تضع ، والنسائي ١٩٢/٦ و ١٩٣ ، من طرق عن يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد ، نحوه .

<sup>=</sup> أَبُو هُرِيْرَةَ فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَحِي . يَعْنِي أَبَاسَلَمَةَ . فَبَعَثُوا كُرِيّبًا مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، إلى أَمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ . فَجَاءَهُمْ فَأَخَبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَت : وَبَّاسٍ ، إلى أَمِّ سَلَمَةً ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ . فَجَاءَهُمْ فَأَخَبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَ « قَدُ وَلَدَتْ سَبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ « قَدُ حَلَلْتِ فَانْكُحِي مَنْ شَئْتِ » .

 <sup>(</sup>١) في (ي، س): ﴿ أبين ﴾ .

<sup>(</sup>٢) و (٣) سقط في (ي، س).

٢٧٣٩٤ – وَقَالَ يَحْيَى ، عَنْ مَالِك ٍ بِأَثَرِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ؛ وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا .

## وَذَكَرَ فِيهِ :

عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرَأَةِ يُتُوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : إِذَا وَضَعَتْ حَمْلُهَا فَقَدْ حَلَّتَ . فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ ، لَحَلَّتُ (١).

٢٧٣٩٥ - وَحَدِيثُ عُمَرَ هَذَا [ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةً] (٢) ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ بْن عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُحَدِّثُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَاكَ عُمرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ : إِنْ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِها ، وَزَوْجُها عَلَى السَّرِيرِ ، حَلَّتْ .

٣ ٢٧٣٩٦ - وَعِنْدَ ابْنِ عُيَنَةَ [ أَيضًا] (٣) فِي هَذَا البَابِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي الحَدِيثِ المُسنَدِ ، رَوَاهُ ابْنُ شِهابٍ ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَ ابلَهِ بْنِ مُسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِها بِلَيَالٍ ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ ، فَقَالَ : قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلأَزْوَاجِ ، إِنَّمَا هِيَ أَرْبُعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا ،

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٥٨٩ - ٥٩ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري ومصنف عبد الرزاق (٦ : ٤٧٢) ، الأثر (١١٧١٩) وسنن البيهقي (٧ : ٤٣٠) ، وشرح السنة (٩ : ٣٠٥) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س) .

فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلِيَّةً ، فَقَالَ : « كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ ، أُو لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ، إِنَّكِ قَدْ حَلَلْتِ ، فَتَزَوَّجِي (١) .

٢٧٣٩٧ – حَدَّثَنِي بِذَلِكَ كُلِّهِ عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُن عُيَيْنَةً . الخشنيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُبِيْنَةً .

٢٧٣٩٨ – وَمَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَها ، فَقَدْ حَلَّمًا . حَلَّتْ .

٢٧٣٩٩ – وَعلى القَولِ بِحَديثِ أُمِّ سَلَمَةَ [ فِي قِصةِ سُبَيْعَةِ] (٢) جَمَاعَةُ العُلَمَاءِ بِالحِجَازِ ، وَالعَرَاقِ ، وَالشَّامِ ، وَمِصْرَ ، والمَغْرِبِ ، [ والمَشْرِقِ اليَومَ] (٣) .

٢٧٤٠٠ - وَلَا خِلاَفَ فِي ذَلِكَ إِلا مَا رُوِيَ عَنْ [ عَلِيٍّ](١) ، وَأَبْنِ عَبَّاسٍ فِي المُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُها أَنَّهُ لا يبرأُهَا مِنْ عِدَّتِها إِلا آخرُ الأَجَلَيْنَ(٥) ، وَقَالَتْ بِهِ فِرْقَةٌ ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الطلاق ، ح (۳۱۹) ، باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (۹: 9). وفي المغازي تعليقًا ، باب حدثني عبد الله بن محمد الجعفي . ومسلمٌ في الطلاق ، ح (٣٦٥٦) ، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل (٥: ٧٢ – ٧٧) من طبعتنا، وأبو داود في الطلاق ، ح (٣٣٠٦) ، باب في عدة الحامل (٢: ٣٩٣) . والنسائي في الطلاق ، ح (٣٠٢١) ، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها . وابن ماجه في الطلاق ، ح (٣٠٢٨) ، باب الحامل المتوفى عنها زوجها . وابن ماجه في الطلاق ، ح (٣٠٢٨) ، باب الحامل المتوفى عنها زوجها (١: ٣٥٣) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ي ، س) : « عمر» ، وهو تحريف ، وسيأتي ماروي عنه ، وهو منقطع عنه .

<sup>(°)</sup> يعني إن كان الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشر ، اعتدت بوضعه ، وإن وضعته قبل أربعة أشهر وعشر ، أكملت أربعة أشهر وعشراً .

لَيْسَتُ مَعْدُودَةً فِي أَهْلِ السُّنَّةِ .

٢٧٤٠١ - وَرَوى مَعمرٌ ، والنَّوريُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحى ، عَنْ مَسْرُوق ، قَال : بَلَغَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنَّ عَلِيًا يَقُولُ : [ هِيَ] (١) لآخِرِ الأَجَلَيْنِ - يَعْنِي الحَامِلَ المُتَوفَّى عَنْهَا زَوُجها ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَنْ شَاءَ [ لا عنتُهُ] (٢) أَنَّ هَذِه الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ القصوى : ﴿ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ الآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ القصوى : ﴿ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [ الطلاق : ٤] نَزَلَتْ بَعْدَ الَّتِي فِي البَقَرةِ : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْبُعَةَ أَمْهُرٍ وَعَشَرا ﴾ (٣) ([ البقرة : ٢٣٤] .

٢٧٤٠٢ – وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرِيجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوجُها ، وَهِيَ حَامِلٌ ، فَآخِرُ الاَّجَلْيْنِ ، وَإِنْ طَلَّقَها حَامِلاً ثَمَّ تُوفِّي عَنْها فَآخِرُ الاَّجَلْيْنِ ، وَإِنْ طَلَّقَها حَامِلاً ثُمَّ تُوفِّي عَنْها فَآخِرُ الاَّجَلَيْنِ ، فَقُلْتُ لَهُ : فَأَيْنَ قَولُ اللَّهِ تَعالَى : ﴿ وَأُولَاتُ الاَّحْمَالِ ثُمَّ تُوفِي عَنْها فَآخِرُ الاَّجَلَيْنِ ، فَقُلْتُ لَهُ : فَأَيْنَ قَولُ اللَّهِ تَعالَى : ﴿ وَأُولَاتُ الاَّحْمَالِ اللَّهِ تَعالَى : ﴿ وَأُولَاتُ اللَّهُ مَالِ اللَّهِ تَعالَى : ﴿ وَأُولَاتُ اللَّهُ مَالَ اللَّهِ تَعالَى : ﴿ وَأَولَاتُ اللَّهُ مَالَ اللَّهُ عَلَى الطَّلَاقِ بِلا وَفَاة (٤) .

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ك) ، وفي (ي ،س) : « باهلته » .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في تفسير سورة الطلاق – باب ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾،
 وعبد الرزاق في المصنف (٦ : ٤٧١) ، والأثر (١١٧١٤) ، والبيهةي في « السنن » (٧ : ٤٣٠) ،
 وأبو يوسف في « الآثار » ( ٦٥١ ، ٦٥٢) ، وانظر المحلى (٩ : ٤٨٣) ، والمغني (٧ : ٤٧٤) .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٢: ٤٧٠) ، والأثر (١٧١٢) ، وقد روي عن ابن عباس رجوعه إلى حديث أم سلمة في قصة سبيعة على ما تقدم في الحديث (١٢٠٩) أول هذا الباب ، وما رواه عبد الرزاق في المصنف ، (٤: ٤٧٤) في الأثر (١١٧٢٥) .

٣٠٤٠٣ – قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَولاً حَدِيثُ سُبَيْعَةَ بِهَذَا البَيَانِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْةً فِي الآيَتْنِ ، لَكَانَ القَولُ مَا قَالَهُ عَلِيٍّ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ؛ لأَنَّهُمَا مُحدثان مُجتَمعانِ بِصِفَتَيْنِ قَدِ اجْتَمَعَتَا فِي الحَامِلِ المُتَوَفَّى عَنْها زَوجُها ، فَلا تَخرجُ مِنْها إلا بِيَقِينِ ، وَاليَقِينُ آخِرُ الاُجَلَيْنِ .

٢٧٤٠٤ - ألا ترى إلى قولِ الفُقهاءِ مِنَ الحِجَازِيِّينَ ، وَالعِرَاقِيِّينَ فِي أُمِّ وَلَدِ تَكُونُ تَحْتَ زَوْجٍ ، فَيَمُوتُ عَنْها زَوجُها ، وَيَمُوتُ سَيِّدُهَا ، فَلا يُدْرَى أَيُّهَما مَاتَ أُوَّلا ، وَحْتَ زَوْجٍ ، فَيَمُوتُ عَنْها زَوجُها ، وَلا تَبْرأُ إلا بِهِمَا ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشرٌ فِيها مَنْ عَلَيْهَا أَنْ تَأْتِي بِالعِدَّتِيْنِ ، وَلا تَبْرأُ إلا بِهِمَا ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشرٌ فِيها حَيْضَةٌ ، وَرَبُّمَا كَانَ مُوتُهُ قَبْلَ مَوتِ مَنْ ذَلِكَ إلا بِالْيَقِينِ ، وَلا يَقِينَ فِي أَمْرِها إلا بِتَمَام أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْر فِيها حَيْضَة ، وَبِذَلِكَ تَنْقَضِي العِدَّتَانِ .

٢٧٤٠٥ - إلا أنَّ السُّنَّةَ بَيْنَتِ الْمَرَادَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الحَامِلِ ؛ لِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ ،
 وَلُو بَلَغَتِ السُّنَّةُ عَلِيًّا مَا عَدًا القول فِيها .

٢٧٤٠٦ – وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَجِعَ إِلَى القَولِ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ

<sup>=</sup> أن أمرأة أتت ابن عباس وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو هريرة فقالت: توفي زوجي وأنا حامل، فذكرت أنها وضعت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات عنها ، فقال ابن عباس : أنت لآخر الأجلين ، فقال أبو سلمة : فقلت : إن عندي علمًا ، فقال ابن عباس : على بالمرأة ، فقال أبو سلمة : أخبرني رجل من أصحاب النبي عليه أن سُبيعة الأسلمية جاءت النبي عليه فقالت : توفي عنها زوجها فوضعت ، فأخبرته بأدنى من أربعة أشهر من يوم مات ، فقال النبي ﴿ يَا سُبيعَة أربعي بنفسك فقال أبو هريرة : وأنا أشهد على ذلك ، فقال ابن عباس للمرأة : اسمعي ما تسمعين .

وَيُصحح ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ ، أَنَّ أَصْحَابَهُ عَطَاءً ، وَعِكَرْمَةَ ، وَجَابِرَ بْنَ زيد يَقُولُونَ: إِنَّ الحَاملِ الْمُتَوَفَّى عَنْها زَوجُها إِذَا وَضَعَتْ ، فَقَدْ حَلَّتْ للأَزْوَاجِ ، وَلَو كَانَ وَضْعُها لِحَمْلِها بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِها بِسَاعَةٍ

٧٧٤.٧ - وَهُوَ قُولُ جَمَاعَةِ أَهْلِ العِلْمِ ، وَأَثِمَّةِ الفَتْوى بِالأَمْصَارِ ، إلا أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ الحَسَنِ ، والشعبيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَحَمَّادٍ أَنَّهَا لا تَنكحُ مَا دَامَتْ فِي دَم ِ نِفَاسِها .

٢٧٤.٨ - وَقُولُ الْجَمَاعَةِ أُولَى ؛ لأنَّ ظَاهِرَ الأَحَادِيثِ يَشْهَدُ بِأَنَّهَا إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ للأَزْوَاج ، أَيْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَخْطُبُوهَا ، وَحَلَّ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَيْهَا ، فَإِذَا طَهْرَتْ مِنْ نِفَاسِها حَلَّ لِلزَّوْجِ العَاقِدِ عَلَيْها وَطُؤُها .

## (٣١) باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل (\*)

٣ ١ ٧ ١ - مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً ؛ أَنَّ الفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ ، وَهِيَ أَخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَخْبَرَتْهَا : أَنَّهَا جَاءَتْ إلى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةً . فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا . حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ . قَالَتْ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُ أَنْ أَرْجَعَ إِلَى أَهْلِي فِي بَنِي خُدْرَةً . فإنه زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَن يَمْلِكُهُ وَلا نَفَقَة قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ نَعَمْ ﴾ قَالَتْ : فَانْصَرَفْتُ . حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ ، أُو أُمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ فَقَالَ ﴿كَيْفَ قُلْتِ » ؟ فَرِدُّدتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأَنِ زَوْجِي. فَقَالَ « امْكُثي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». قَالَتْ: فَاعْتَدَتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا. قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، أَرْسَلَ إِليَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ . فَاتَّبُعَهُ وَقَضَى به(١).

<sup>(\*)</sup> المسألة - 1 • 7 - إذا كانت معتدة من وفاة ، فلا نفقة لها بالاتفاق ؛ لانتهاء الزوجية بالموت ، لكن أوجب المالكية لها : السكنى مدة العدة إذا كان المسكن مملوكًا للزوج ، أو مُستأجرًا ودفع أجرته قبل الوفاة وإلا فلا .

<sup>(</sup>۱) الموطأ: ٥٩١، والموطأ برواية محمد بن الحسن: ٢٠٢، الحديث (٥٩٥)، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٧٠٧)، و من طريق مالك أخرجه الشافعي في الرسالة (١٢١٤)، و و الأم، (٥: ٢٢٧)، و و المسند، (٣/٥-٤٥) والدارمي ١٦٨/٢، وأبو داود في الطلاق (٢٣٠٠) باب في المتوفى عنها تنتقل (٢: ٢٩١) والترمذي في الطلاق (١٢٠٤) باب ما جاء اين تعتد المتوفى عنها زوجها (٣: ٤٩١) - ٥٠٠) والنسائي في التفسير على ما في و التحفة ، ١٢/ ٢٥٥، والبيهقي =

٢٧٤٠٩ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذَا قَالَ يحيى ، عَنْ مَالِك فِي هَذَا الحَدِيثِ ، [ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ. سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَتَابَعَهُ قَومٌ، وَالأَكْثَرُ يَقُولُونَ فِيهِ عَنْ مَالِك ، عن سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ. بَعْ اللهُ عَنْ مَالِك ، عن سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ. ٢٧٤١ - وَرَوى ابْنُ عُيَيْنَةَ هَذَا الحَدِيثَ](١) . عَنْهُ ، فَقَالَ فِيهِ : سَعِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ [ كَمَا قَالَ يَحْيَى عَنْ مَالِك .

٢٧٤١١ – وَكَذَلِكَ قَالَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ] (٢) . ٢٧٤١ – وَالصَّوَابُ فِيهِ عِنْدَهُم : سَعِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَاللَّهُ أَعَلْمُ .

٣٧٤١٣ – بِذَلِكَ قَالَ فَيهِ مَالِكٌ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ والثوري ، [ وَشُعْبةُ]<sup>(٣)</sup>، وَيَحْيَى القَطَّانُ ، وَكُلُّهم رَوى عَنهُ حَدِيثَهُ هَذَا .

٢٧٤١٤ - وَقِيلَ : إِنَّهُ قَدْ رَوى عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَابْنُ لِمُ

٥ ٢٧٤١ – وَقِيلَ : إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عِنْهُ ، وَهَذَا بَعيدٌ .

<sup>=</sup> في السنن ٤٣٤/٧ وفي « معرفة السنن والآثار » (١١ : ١٥٣١٠) وقال الترمذي : حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم .

وأخرجه أحمد ٢٠٠٦ و ٢٠٠ – ٤٢١ ، والترمذي بعد الحديث (١٢٠٤) ، والنسائي ١٩٩/٦ ، وأخرجه أحمد ٢٠٠٦ و ٢٠٠٠ في الطلاق : باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل ، وابن ماجه في الطلاق (٢٠٣١) باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها ، والبيهقي ٧ / ٣٤٤ و ٤٣٥ من طرق عن سعد بن إسحاق ، بهذا الإسناد ، وصححه الحاكم ٢٠٨/٢، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) مايين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك)

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك)

وَالعِرَاقِ مَعْمُولٌ بِهِ عِنْدَهُم ، تَلَقُوهُ بِالقَبُولِ ، وَأَفْتُوا بِهِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ ، وَالعِرَاقِ مَعْمُولٌ بِهِ عِنْدَهُم ، تَلَقُوهُ بِالقَبُولِ ، وَأَفْتُوا بِهِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمْ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالأُوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْد ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْد ، وَالشَّوْمَ عَنْها زَوْجُها تَعْتَدُ فِي بَيْتِها الَّذِي كَانَتُ وَالْحَمْدُ ، وَسَوَاءً كَانَ لَهَا أَو لِزَوْجِها ، وَلا تَبِيتُ إلا فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها ، وَلَها أَنْ تَخُرُجَ نَهارَهَا فِي حَوَائِجِهَا .

٢٧٤١٧ – وَهُوَ قُولُ عُمَرُ (١) ، وَعُثْمَانَ (٢) ، وَابْنِ مَسْعُودٍ (٣) ، وَأَمُّ سَلَمَةَ ، وَزَيْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٣) ، وَأَمُّ سَلَمَةَ ، وَزَيْدِ ابْنِ عُمَرَ (٤) .

<sup>(</sup>١) عن سعيد بن المسيّب: أنَّ امرأة توفي عنها زوجها ، فكانت في عدتها فمات أبوها فسئل عمر بن الخطاب فرخص لها أن تبيت الليلة والليلتين . المحلى (١٠ : ٣٠٣) ، والمغني (٧ : ٢١٥) .

وفي مصنف عبد الرزاق (٣ : ٣١ ، ٣٢) : أنَّ الفاروق عمر أرخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها، وهو وجعٌ ليلة واحدة .

<sup>(</sup>۲) ورد في نهاية الحديث (۱۲۱۳) أن سيدنا عثمان أنه كان يقضي في المسألة ويتبع قضاء النبي علله حيث سأل الفُريَّعة عن ذلك ، ولذلك فقد حدث أنَّ امرأة زارت أهلها في عدتها ، فضربها الطلق ، فأتوا عثمان بن عفان فسألوه ، فقال : احملوها إلى بيتها وهي تطلق . مصنف عبد الرزاق (٧ : ٣٢)، والمحلى (١٠: ٢٨٦) .

وكان يرد المعتدات إلى بيوتهن إذا خرجن إلى حج أو إلى عمرة من الجحفة وذي الحليفة . مصنف عبد الرزاق (٧ : ٣٣) والإشراف (٤ : ٢٧٥) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٦: ٣١٦) ، وسنن البيهقي (٤١٧:٧) ، والمحلى (٢٠٩:١٠) ، والمغني (٣) ٢٥٩) ، والمغني

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث (١٢١٥).

٢٧٤١٨ - وَبِهِ قَالَ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَعُروةُ بْنُ الزُّبَيرِ ، وَأَبْنُ شِهابٍ .

المَكِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَمْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَيْسِ الْمَكِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ ابنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ الْحَجَّ (١) .

يَقُولَ : لا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلا الْمَبْتُوتَةُ ، إلا فِي بَيْتِهَا(٢) .

٢٧٤١٩ - وَفِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ قُولٌ ثَانٍ ، رُوِيَ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمْ قَالُوا : تَعْتَدُّ الـمُتَوَفَّى عَنْها زَوْجُها حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا السَّكْنَى بِوَاجِبٍ فِي بَيْتِها أَيَّامً عِدَّتِها (٣) .

<sup>(</sup>۱) الموطأ : ۹۱ ه – ۹۲ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (۱۷۰۸) ومصنف عبد الرزاق (۷ : ۳۳) ، وسنن البيهقي (۷ : ٤٥٣) .

 <sup>(</sup>۲) الموطأ: ۹۲، ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (۱۷۱۱) والأم (٥: ٣٣٥) ، مصنف عبدالرزاق (٣: ٣٦، ٤٣٥) ، ومصنف ابن أبي شيبة (٥: ١٧٩) وسنن البيهقي (٧: ٣٦، ٤٣٥) ومعرفة السنن والآثار (١١: ٥٣٣٠) والمغني (٧: ٢٠٦) .

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس ، قال : إنما قال الله : تعتد أربعة أشهر وعشرًا – ولم يقل في بيتها مصنف عبدالرزاق (٣) عن ابن عباس ، الأثر (٢٠٥١) .

وعن عطاء أن عائشة حجت واعتمرت بأحتها بنت أبي بكر في عدتها – وكان قتل عنها زوجها طلحة بن عبيد الله قال عطاء ولا يضر المتوفى عنها أين اعتدت المصنف ، الموضع السابق .

وعن عروة ، قال : خرجت عائشة بأختها أم كلثوم حين قتل عنها زوجها : طلحة بن عبد الله إلى مكة في عمرة ، قال عروة : وكانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها . مصنف عبد الرزاق (٧ : ٢٩) ، الأثر (٢٠٥٤).

٢٧٤٢ - وَبِهِ قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ (١) ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدِ(٢) ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي

٢٧٤٢١ – وَإِلَيْهِ ذَهَبَ دَاوُدُ ، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ ، قَالُوا : لأَنَّ السُّكْنَى إِنَّمَا وَرَدَ فِي

= وعن عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أبى الناس ذلك عليها .المصنف (١٢٠٥٥) وعن الثوري وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي – رضي الله عنه – أنه انتقل ابنته أم كلثوم في عدتها – وقتل عنها عمر – رحمه الله مصنف عبد الرزاق (١٢٠٥٧) .

(١) ذلك أنه قال : إن المعتدة من الطلاق البائن لا سكنى لها ، وعليه فيحق لها السفر ، والسفر للحج ، المحلى (٥ : ٤٨٤ ، ٤٨٥) .

(٢) رُوِيَ عن الإمام جابر بن زيد أنه قال : لا سكنى لها ، وأنّ لها أن تعتد حيث شاءت . نقل ذلك عنه الإمام البغوي ، وابن قدامة ، والقرطبي وابن حزم والمقدسي . شرح السنة (٩ : ٣٠٣) ، الجامع لأحكام القرآن (٣ : ٧٧))، الشرح الكبير (٩ : ١٥٢) .

ونسب هذا القول إلى جماعة من الصحابة والتابعين ، منهم علي ، وابن عباس وجابر ، وعائشة ، وعطاء والحسن .

واستدلوا على ذلك بماروي عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِم مَّنَاعًا إلى الْحَولِ غَيْرِ إِخْرَاجِ ﴾ [ الآية ٢٤٠ من سورة البقرة ] . وقالوا : نسخ ذلك بآية الميراث ، بما فرض الله لها من الربع والثمن . ونسخ أجل الحول أن جعل أربعة أشهر وعشرًا – رواه النسائي وأبو داود .

وقال الشافعي: حفظت عمن أرضى به من أهل العلم ، أن نفقة المتوفى عنها وكسوتها حولا منسوختان بآية الميراث. ولم أعلم مخالفًا في نسخ نفقة المتوفى عنها وكسوتها سنة أو أقل من سنة. ثم قال ما معناه: إنه يحتمل أن يكون حكم السكنى حكمها لكونها مذكورة معهما ، ويحتمل أنها تجب لها السكنى . وقال أيضا في كتاب العدد: الاختيار لورثة الميت أن يسكنوها ؛ لأن قول النبي عَلَيْكُ في حديث الفُريَّعة : « امكثي في بيتك ، وقد ذكرت أنه لا بيت لزوجها يدل على وجوب سكناها في بيت زوجها إن كان له بيت بالطريق الأولى . نيل الأوطار (٧: ٣١٩) ، فقه الإمام جابر بن زيد: ٤٧١ .

القُرآنِ فِي الـمُطَلَّقَاتِ ، وَلَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوجُها سُكْنى .

٢٧٤٢٢ – قَالُوا : وَالْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةُ خِلافٍ ، وَإِيَجابُ السُّكْنَى إِيجَابُ حُكْمٍ ، وَالاَّحْكَامُ لا تَجِب إلا بِنَصِّ كِتَابٍ ، أو سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ ، أو إِجْمَاعٍ .

٢٧٤٢٣ – قَالُوا : وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا تَرْوِيهِ امْرَأَةٌ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ بِحَمْلِ العَلْمِ ، وَذَكَرُوا مَا رَوَاهُ ابْنُ جُرِيجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ يَتُرَبُّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا ﴾ [ البقرة : ٢٣٤] وَلَمْ يَقُلْ فِي اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ يَتُرَبُّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا ﴾ [ البقرة : ٢٣٤] وَلَمْ يَقُلْ فِي اللَّهُ تَعَالَى .

٢٧٤٢٤ – وَرَوى النَّوْرِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعبيِّ ، عَنْ عَلِي عَنْ عَلِيٍّ – رضي الله عنه –أَنَّهُ انْتَقَلَ ابْنَتَه أُمَّ كَلثوم فِي عِدَّتِها حِينَ قُتِلِ عَنْهُا عُمَرُ رضى الله عنه .

٢٧٤٢٥ - وَرَوى مَعمرٌ ، عَنِ الزُّهريِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ : خَرَجَتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِها أُمِّ كُلْثُومٍ حِينَ قُتِلَ عَنْهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَى مَكَّةَ فِي عُمْرَةٍ .

٢٧٤٢٦ – قَالَ عُروةُ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي الْمَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالْخِرُوجِ فِي عَدَّتِها .

٢٧٤٢٧ - وَرَوى الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ يَقُولُ: أَبَى ذَلِكَ النَّاسُ عَلَيْهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٧٤٢٨ - قَالَ أَبُو عُمَر : قَدْ أَخْبرَ القَاسِمُ أَنَّ النَّاسَ فِي زَمَنِ عَائِشَةَ - يَعْنِي

عُلَمَاءَ زَمَانها – أَنْكَرُوا ذَلِكَ عَلَيْهَا . وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وجلَّة التَّابِعِينَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَنْ رَوينا ذَلِكَ عَنْهُ فِي هَذَا البَابِ مِنْهُم .

٢٧٤٢٩ – وَجُمْلَةُ القَولِ [ فِي هَذِهِ الْـمَسْأَلَةِ ] (١) أَنَّ فِيها لِلسَّلَفِ وَالْحَلَفِ قَولَيْنِ ، مَعَ أَحَدِهِمَا سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ ، وَهِيَ الْحُجَّةُ عِنْدَ التَّنَازُع ، وَلا حُجَّةً لِمَنْ قَالَ بِخِلافِها .

• ٢٧٤٣ - وَلَيْسَ قُولُ مَنْ طَعَنَ فِي إِسْنَادِ الْحَدِيثِ الوَارِدِ بِهَا مِمَّا يَجِبُ الاَسْتِغَالُ بِهِ الْأَثِمَّةُ ، وَعَمَلُوا بِمُوجَبِهِ ، بِهِ الْأَثِمَّةُ ، وَعَمَلُوا بِمُوجَبِهِ ، وَتَابَعَهُمْ جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ بِالحِجَازِ وَالْعَرَاقِ ، وَأَفْتُوا بِهِ ، وَتَلِقُوهُ بِالقَبُولِ لِصِحَّيهِ عِنْدَهُم .

٢٧٤٣١ - وَأَمَّا قُولُها فِي هَذَا الحَدِيثِ : فَإِنَ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكُنِي فِي مَسْكَنِ يَمْلُكُهُ مَسْكُنِ يَمْلُكُهُ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهاءُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْها زَوْجُها إِذَا كَانَ السَّكُنُ الَّذِي يَسْكُنُهُ بِكَرَاءٍ:

٢٧٤٣٢ – فَقَالَ مَالِكٌ : هِيَ أَحَقُّ بِسُكْنَاهُ مِنَ الوَرَثَةِ ، وَالغُرَمَاءِ [ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْمُتَوَفِّى] (٢) . إلا أنْ لا يَكُونَ فِيهِ عَقْدٌ لِزَوْجِها ، وَأَرَادَ أَهْلُ الْمَسْكَنِ إِخْرَاجُها .

٢٧٤٣٣ – قَالَ : وَإِذَا كَانَ الـمَسْكَنُ لِزَوْجِهَا فَبِيعَ فِي دَيْنِهِ ، فَهِيَ أُولَى بِالسُّكْنَى فِي حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي، س).

٢٧٤٣٤ - [ قَالَ : وكَانَ ابْنُ القَاسِمِ يُجِيزُ بَيْعَ دَارِ المُتَوَفَّى لِلغُرَمَاءِ ، وَيَسْتَثْنِي لِلْمُرَاةِ السُّكْني فِيها حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها](١) .

٢٧٤٣٥ - وَقَالَ [ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الحَكَمِ ](٢): البَيْعُ فَاسِدٌ ؛ لأَنَّها قَدْ تَرْتَابُ ، فَتَمْتَدُّ عِدَّتُها .

٢٧٤٣٦ – وَقَالَ سحْنُون : لَو ارْتَابَتْ كَانَ كَالعَيْبِ يَظْهَرُ لِلْمُشْتَرِي .

٢٧٤٣٧ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَولُ سحْنُون كَقَوْلِ ابْنِ القَاسِمِ ، وَهُوَ الْأَصَحُ ؛ لأَنَّ الارْتِيَابَ نَادرٌ ، وَلا يُعْتَبَرُ مَعَ إِطْلاَقِ البَيْعِ قَبْلَ الكِرَاءِ ، فَإِنْ طَرَا كَانَ كَالعَيْبِ ، والاسْتِحْقَاقِ يَطْراً عَلَى البَيْعِ الصَّحِيحِ .

الْمَرَأَةِ الْمَرَأَةِ الْمَرَأَةِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ، فِي الْمَرَأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنَّهَا تَنْتَوِي حَيْثُ انْتَوى أَهْلُهَا (٣) .

قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا الْأُمْرُ عِنْدَنَا .

٢٧٤٣٨ – قَالَ أَبُوعُمَوَ : وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيُّ ، وَاعْتُلَّ بِأَنَّهَا ضَرُّورَةٌ .

٢٧٤٣٩ – قَالَ : وَقَدْ تَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهَا للبذاء عن أَهْلِ زَوْجِها بِخُرُوجِها مَعَ أَهْلِ زَوْجِها بِخُرُوجِها مَعَ أَهْلُهِ إِذَا انْتَقَلُوا فِي هَذَا الْمُعْنِي<sup>(٤)</sup> ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

 <sup>(</sup>٢) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : « ابن عبد الحكم » .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٩٩٢ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٧١٠) ، والأم (٥ : ٢٢٩) .

<sup>(</sup>٤) الأم (٥: ٢٣٠).

## (٣٢) باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها

٧١٧ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْد ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّد يَقُولُ : إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَال وَبَيْنَ نِسَائهِمْ . وَكُنَّ أُمَّهَاتَ أُولادِ رِجَالٍ هَلَكُوا ، فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَة أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ أُمَّهَاتَ أُولادِ رِجَالٍ هَلَكُوا ، فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَة أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ عَتَّى يَعْتَدُّونَ أَرْبَعَة أَشْهَرٍ وَعَشْرًا . فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّد : سَبْحَانَ اللّهِ . يَقُولُ اللّهُ فِي كِتَابِهِ ﴿ وَالّذِينَ يُتَوفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ [ البقرة : يَقُولُ اللّهُ فِي كِتَابِهِ ﴿ وَالّذِينَ يُتَوفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ [ البقرة : يَقُولُ اللّهُ فِي كِتَابِهِ ﴿ وَالّذِينَ يُتَوفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ [ البقرة :

الْوَلَدِ ، إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، حَيْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : عدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ، إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، حَيْضَةٌ (٢) .

١٢١٩ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : عِدَّةً أُمِّ الْوَلَدِ ، إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، حَيْضَةٌ .

قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحيضُ ، فَعِدَّتُهَا ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ (٣) .

٥ ٢٧٤٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَا احْتَجَّ بِهِ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ ظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ فِي قَولِهِ تَعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ [ البقرة : ٢٣٤ ، ٢٣٥] .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٩٩٢ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٧١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ٩٩٣ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن: ٢٠٣ ، الأثر (٩٩٦) ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٧١٤) ، و« الأم» (٥: ٢١٨) باب « استبراء أم الولد » .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٩٩٣ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٧١٥) .

٢٧٤٤١ - وَقُولُهُ: مَاهُنَّ مِنَ الأُزْوَاجِ احْتِجَاجٌ صَحِيحٌ ؛ لِعُلا يُضَافَ إلى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ.

٢٧٤٤٢ - وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ [ قَديمًا وَحَديثًا](١) فِي عِدَّةٍ أُمُّ الوَلَدِ .

٣٧٤٤٣ – فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُما ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَأَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلِ ، وَأَبُو عُبيد : عِدْتُها حَيْضَةٌ .

٢٧٤٤٤ – وَهُوَ قُولُ ابْنِ عُمَرَ ، وَالشَّعبيِّ ، وَمَكْحُول ٍ .

٢٧٤٤٥ – وَضَعَّفَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل ، وَأَبُو عُبَيد حَدِيثَ عَمْرُو بْنِ العَاصِ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ حَدِيثَ عَمْرُو بْنِ العَاصِ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ قَتَادَةُ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ قَبِيصةَ بْنِ ذُوَيْب ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ : لا تلبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّة [ نَبِينّنَا ، عِدَّةً [ أَمُّ الوَلَدِ إِذَا تُوفِّي عَنْهَا سَيَّة أَنْ بَعْدُها أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ (٣) .

٢٧٤٤٦ – وَقَتَادَةُ لا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ عَنْ رَجَاءِ بْنَ حَيْوَةَ ، وَلا لِقَبيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ مِنْ عَمْرِو بْنِ العاصِ ، فَهُوَ مُنْقَطعٌ ، لا يَصحُّ الاحْتِجَاجُ بِمِثْلِهِ .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) الموطأ برواية محمد بن الحسن : ٢٠٣ ، الأثر (٩٩٥) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٥) سقط في (ك).

٢٧٤٤٨ - قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لا تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ .

٢٧٤٤٩ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : عِدَّتُها حَيْضَةٌ فِي المَوْتِ ، وَالعَتْقِ .

٢٧٤٥ - وَمَرَّةً قَالَ : تُوفِّيَ سَيِّدُهَا ، أو أَعْتَقَها ، فَلا عِدَّةَ عَلَيْها ، وتُسْتَبْرأُ
 بِحَيْضَةٍ .

٢٧٤٥١ – فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ ، فَشَهْرٌ ، وَثَلاثَةُ أَشْهُرٍ أَحَبُّ إِلَيْنَا .

٢٧٤٥٢ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَقَلُّ مَا قِيلَ فِي هَذَا البَابِ حَيْضَةٌ ، وَمَا زَادَ احْتَاجَ إلى دَلِيلٍ .

٣٧٤٥٣ - وَاخْتَلَفَ القَائِلُونَ بِأَنَّ عِدْتُهَا حَيْضَةٌ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا ، وَهِيَ حَائِضٌ:

٢٧٤٥٤ - فَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْد ي: تُجْزِئُها تِلْكَ الْحَيْضَةُ .

٥ ٢٧٤ - وَقَالَهُ إِسماعيل بْنُ إِسْحَاقَ (١) .

٢٧٤٥٦ - وَقَالَ [ مَالِكٌ ،و](٢) الشَّافِعِيُّ في أَحَدِ قَولَيْهِ : لا يُجْزِئُها حَتَّى تَبْتَدِئَ الحَيْضَةُ .

٢٧٤٥٧ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالحَسَنُ بْنُ حَيَّ : عِدَّتُها ثَلاثُ حِيضٍ .

<sup>(</sup>١) إسماعيل بن إسحاق القاضي ، تقدمت ترجمته في حاشية الفقرة (١: ٥٥٦) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س) .

٢٧٤٥٨ - وَهُوَ قُولُ عَلِيٍّ ، وَأَبْنِ مَسْعُود (١) .

٢٧٤٥٩ - وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ (٢) ، إِلا أَنَّ [ النَّوْرِيُّ] (٣) قَالَ فِي أُمِّ وَلَد زَوَّجُها وَسَيِّدُهَا وَقَعَ البَيتُ عَلَيْهَا ، قَالَ تَعْتَدُّ أَوْجُها سَيِّدُها ، فَعَا وَقَعَ البَيتُ عَلَيْهَا ، قَالَ تَعْتَدُّ أَقْصَى الْعِدْتَيْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

٢٧٤٦٠ - وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ ثَلاثُ حِيضٍ ؛ لأنَّ العِدَّةَ إِنَّما وَجَبَتْ عَلَيْهَا ، وَهِي حُرَّةٌ لَمْ تَكُنْ زَوْجَةً ، فَتَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا ، وَوَجَبَ اسْتِبْرَاءُ وَعَيْهَا ، وَهِي حُرَّةٌ لَمْ تَكُنْ زَوْجَةً ، فَتَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا ، وَوَجَبَ اسْتِبْرَاءُ رَحِمِها مِنْ سَيِّدِهَا ، وَالحَرَّةُ لا تُسْتَبْرًأُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثِ حِيضٍ ، وَكَانَتْ عِدَّةً وَاجِبَةً وَاجِبَةً [عَنَ](٥) وَطْءٍ ، فَأَشْبَهَت [ الحُرَّةَ](١) المُطَلَّقَةَ .

٢٧٤٦١ – وَقَالَ طَاوُوسٌ ، وَقَتَادَةُ : عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ نِصْفُ عِدَّةِ الحُرَّةِ الـمُتَوَفَّى عَنْها زَوْجُها .

٢٧٤٦٢ – وَقَالَ الْأُوْزَاعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيه : عِدْتُها أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ .

٢٧٤٦٣ - وَهُوَ قُولُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنِ أَبِي عِيَاضٍ ، وَابْن سِيرِينَ ،
 وَسَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالشَعبيِّ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، والزَّهريِّ ، إلا أَنَّ

<sup>(</sup>١) سنن البيهقى (٧: ٤٤٨) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٧: ٢٢٤) ، والمغنى (٧: ٢٠٤) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : (أبا ثور » .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٥) في (ي ، س) ( من ) .

<sup>(</sup>٦) سقط في (ك) .

الأُوْزَاعِيُّ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَإِنْ مَاتَ عَنْهَا ، فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ .

٢٧٤٦٤ - وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ القَوْلُ

٢٧٤٦٥ - وَتَقَدَّمَتْ حُجَّةُ مَنْ قَالَ : عِدَّتُهَا ثَلاثَ حِيضٍ .

٢٧٤٦٦ - وَالحُجَّةُ لِمَالِكَ ، وَالشَّافِعِيِّ فِي أَنَّ أُمَّ الوَلَدِ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةٍ ، وَلَيْسَتْ زَوْجَةً ، فَتَعْتَدُّ [ ثَلاثَ حِيضٍ](١) ، وَإِنَّمَا عَلَيْها اسْتِبْرَاءُ رَحِمِها [ مِنْ وَطْءِ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَها العَنْقُ](١) ، فَحُكْمُها حُكْمُ الأُمَةِ فِي الاسْتِبْرَاءِ ، وَذَلِكَ حَيْضَةً .

٢٧٤٦٧ - وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَتْ عِدَّةً ، وَإِنَّمَا هِيَ اسْتِبْرَاءٌ(٣) .

٢٧٤٦٨ - قَالَ: وَإِنَّمَا سَمُّوهَا عِدَّةً مُجَازًا وَتَقْرِيبًا.

٢٧٤٦٩ - وأمَّا مَالِكٌ ، فَهِيَ عِنْدَهُ عِدَّةٌ تُسْتَأْنَفُ فِيها الحَيْضَةُ مِنْ أُوَّلِهَا . وَعَلَيْهِ فِيها السَّكْنَى ، وَقَدْ سَمَّاهَا الجَمِيعُ عِدَّةً ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ي ، س) . ١ بالحيض ١

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الأم ﴾ (٥ : ٢١٨) ، باب ﴿ استبراء أم الولد ﴾ .

## (٣٣) باب عدة الأمة إذا توفي زوجها أو سيدها

٢٧٤٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ رُواَةِ ( المُؤَطَّإِ ) ذَكَرَ فِي تَرْجَمَةِ هَذَا البَابِ : أو سَيِّدُها إلا يَحْيَى بْنَ يحْيَى ، وَلا خلافَ عَلِمْتُهُ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ بَيْنَ البَّلَفِ وَالْخَلَفِ بَيْنَ عَلَمْتُهُ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ بَيْنَ عَلَيْهَا عِنْدَ الجَمِيعِ عَلَمَاءِ الأَمْصَارِ أَنَّ الأُمَةَ لا عِدَّةَ عَلَيْهَا إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا ، وَإِنَّمَا عَلَيْهَا عِنْدَ الجَمِيعِ الاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ .

١ ٢ ٢ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ،
 كَانَا يَقُولانِ : عِدَّةُ الْأُمَةِ ، إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ (١) .

١ ٢ ٢ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ مِثْلَ ذَلكُ (٢) .

الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ، وَأَثِمَّةُ الفَتْوى فِي آمْصَارِ المُسْلِمِينَ إلا شَيْءٌ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ وَالتَّابِعِينَ، وَأَثِمَّةُ الفَتْوى فِي آمْصَارِ المُسْلِمِينَ إلا شَيْءٌ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ : عِدَّةُ الأُمَةِ فِي الوَفَاةِ وَالطَّلاقِ كَعِدَّةِ الحُرَّة إلا أَنْ تَمْضِيَ فِي ذَلِكَ سَنَّةً ، فَالسَّنَةُ أَحَقُ أَنْ تُتَبَعَ .

٢٧٤٧٢ - وكذلك قَالَ الجَمِيعُ مِنْ عُلَمَاءِ الـمُسْلِمِينَ فِي عِدَّةِ الْأُمَةِ مِنَ الطَّلاقِ حَيْضَتَانِ ، إلا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَيضًا أَنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الحُرَّةِ ، إلا أَنْ تَمْضِيَ فِي ذَلكَ سُنَّةً .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٩٣٥ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٧١٦) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٩٩٣ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٧١٧) .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي، س).

٣٧٤٧٣ – وَتَعَلَّقَتْ بِقَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ طَائِفَةٌ [ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ](١) شَذَّتْ ، فَلَمْ يعرج ِ الفُقَهاءُ عَلَيْهَا .

٢٧٤٧٤ - واخْتَلَفُوا فِي عِدَّةِ الْأُمَةِ الصَّغِيرَةِ الـمُطَلَّقَةِ ، [ وَعِدَّةِ المُطَلَّقَةِ اليَائِسَةِ مِنَ المُطَلَّقَةِ ] (٢) . المَحيضِ لِلْمُطَلَّقَةِ ] (٢) .

٢٧٤٧٥ - فَقَالَ مَالِكٌ : عِدَّتُها ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ .

٢٧٤٧٦ – وَهُوَ قُولُ رَبِيعَةَ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَأَكْثُرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

٢٧٤٧٧ - وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ النخعيُّ، والحَسَنُ البصْرِيُّ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ (١٠).

٢٧٤٧٨ - [ وَرَوى حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : إِنْ شَاءَتْ شَهْرًا وَنِصْفًا ، وَإِنْ شَاءَتْ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ .

٢٧٤٧٩ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَٱصْحَابُهُمَا ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالحَسَنُ بْنُ حَيِّ ، وَأَبُو ثَوْرِ يَ عِدَّتُها شَهْرٌ وَنِصْفٌ .

٠ ٢٧٤٨ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ](١) .

٢٧٤٨١ – وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو قَلابَةَ ، وَعَطَاءُ

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، في (ي، س): ( ظاهرية ، .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٧ : ٢٢٤)، والمغنى (٧ : ٢٦٠) .

<sup>(</sup>٤) في (ي ، س) : ( ويحيى بن سعيد ، وأكثر أهل المدينة » .

ابْنُ رَبَاحٍ ، عَلَى اخْتِلافِ عَنْهُ ، [ وَالْحَسَنُ البصرِيُّ ، عَلَى اخْتِلافِ عَنْهُ](١) .

٢٧٤٨٢ – وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : عِدَّةُ الْأَمَة حَيْضَتَانِ ، وَلَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَهَا حَيْضَةً وَنصْفًا لَفَعَلْتُ .

٣٧٤٨٣ – وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَأَبْنِ شِهَابِ الزهريِّ : عِدَّتُها شَهْرَانِ بَدَلٌ مِنَ الْحَيْضَتَيْن .

٢٧٤٨٤ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ .

٢٧٤٨٥ - قَالَ مَالِكٌ فِي العَبْدِ يُطَلِّقُ الأُمَةَ طَلاقًا لَم يَبْتُهَا فِيهِ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلاقِهِ إِنَّهَا تَعْتَدُ عِدَّةَ الأُمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا . شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ . وَإِنَّهَا إِنْ عَتَقَتْ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، ثُمَّ لَمْ تَخْتَرْ فِراقَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ، شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ . وَإِنَّهَا إِنْ عَتَقَتْ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، ثُمَّ لَمْ تَخْتَرْ فِراقَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ، حَتَّى يَمُوتَ ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلاقِهِ ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحَرَّةِ الْمُتَوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا . وَذَلِكَ أَنَّهَا إِنَّمَا وَقَعَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بَعْدَ مَا عَتَقَتْ . فَعِدَتُها عِدَّةُ الْحَرَّةِ .

قَال مَالِكٌ : وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا(٢) .

٢٧٤٨٦ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : المُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ حُكْمُها فِيمَا يَلْحَقُها مِنَ الطَّلاقِ ، وَالإيلاء ، وَالظِّهار ، وَفِيمَا لَها مِنَ النَّفَقَةِ ، وَالسُّكْني حُكْمُ الزَّوْجَاتِ .

<sup>(</sup>١)سقط في (ي، س)

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ٩٣٥ - ٥٩٤ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٧١٨) .

٢٧٤٨٧ – فَكَذَالِكَ لَمَّا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا بَعْدَ عَنْقِهَا ، وَهِيَ فِي عِدَّةِ مِنْهُ لَهُ فِيهَا الرَجْعَةُ اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا عِدَّةَ الحَرَائِرِ ؛ لأَنَّهَا لَمْ تَحِبْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الوَفَاةِ إلا بَعْدَ العَنْقِ .

٢٧٤٨٨ - وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَسْأَلَةُ الأُمَةِ تَعْتَقُ فِي عِدَّتِها ، هَلْ تَنْتَقِلُ إِلَى عِدَّةِ الحُرَّةِ أَمْ لا ؟ فِيما مَضى مِنْ هَذَا الكِتَابِ ، وَذَكَرْنَا مَا فِيهِ مِنَ التَّنَازُعِ لِلْعُلَمَاءِ بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هَاهُنَا ، وَالحَمْدُ لِلّهِ .

\* \* \*

### (٣٤) باب ما جاء في العزل<sup>(\*)</sup>

ابْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدِ ابْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ : خَرَجْنَا الْخُدْرِيُّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ : خَرَجْنَا الْخُدْرِيُّ : خَرَجْنَا مَنْ سَبْي الْعَرَبِ ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ . فَأَصَبْنَا سَبِيًا مِنْ سَبْي الْعَرَبِ ، فَالْسَتَهَيْنَا النساءَ ، وَالشَّدَدُّ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ . وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ . فَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ ؟ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا . مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلا وَهِي كَائِنَةٌ »(١) .

<sup>(\*)</sup> المسألة ـ ٢ • ٣ – يكره العزل عند الشافعية والحنابلة لما رُوي في حديث جذامة أنه الوأد الخفي ، وقد نهى رسول الله عَلَيْ عن العزل إلا بإذن الزوجة لحقها في الولد ، وقال متأخرو الحنفية : يجوز بغير إذن المرأة إذا كانت سيئة الحلق ويريد فراقها ، فخاف أن تحبل ، ودليل جواز العزل قول جابر : «كنا نعزل على عهد رسول الله عَلَيْ والقرآن ينزل » وأنه عَلَيْ لم ينه عن ذلك وقال الغزالي : يجوز العزل، وهو المصحح عند المتأخرين .

<sup>(</sup>۱) الموطأ : ۹۵ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (۱۷۲۹) ومن طريق مالك أخرجه أحمد (٦٨/٣)، والبخاري في العتق (٢٥٤٢) . باب من ملك من الأعراب رقيقًا ... ، وأبو داود في النكاح (٢١٧٢) ، باب ما جاء في العزل ، والطحاوي ٣٣/٣ ، والبيهقي ٢٢٩/٧ ، والبغوي (٢٢٩٥) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن محمد بن يحيى بن حبًّان ، به .

وأخرجه مسلم في النكاح: ١٢٥ (١٤٣٨) في طبعة عبد الباقي - باب و حكم العزل ، من طرق، عن إسماعيل بن جعفر ، وسعيد بن منصور (٢٢٢٠) عن عبد العزيز بن محمد ، كلاهما عن ربيعة

وأخرجه البخاري (۲۱۰) في النكاح : باب العزل ، ومسلم : ۱۲۷ – (۱٤٣٨) ، من طريق جويوية ، عن مالك ، عن الزهري ، عن ابن محيريز ، به

٢٧٤٨٩ - قَالَ أَبُو عُمَوَ : هَكَذَا رَوى هَذَا الحَدِيثَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحمنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيرِيزٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ، فَقَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيرِيزٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ، فَقَالَ فِي غَزُوةٍ بَنِي الْمُصْطَلِقِ .

• ٢٧٤٩ - [ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الزِّنادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ بِإِسْنَادِهِ ، فَقَالَ فِيهِ كَمَا قَالَ رَبِيعَةُ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلَقِ ](١) .

٢٧٤٩١ – وَبَنُو الْمُصْطَلِقِ هُمْ مِنْ خُزَاعَةَ وَكَانَتِ الوَقْعَةُ بِهِم فِي مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ: الْمُرَيسيعُ(٢) . مِنْ نَحْوٍ فَرِيدٍ ، وَذَلِكَ فِي نَحْوِ سَنَةِ سِتٌّ مِنَ الهِجْرَةِ، وَالغَزْوَةُ تُعْرَفُ بِغَزْوَةِ الْمُرَيسيعِ ، وَغَزْوَةً بَنِي المُصْطَلِقِ عِنْدَ أَهْلِ السَّيْرِ .

٢٧٤٩٢ - وَرَوى هَذَا الْحَدِيثَ مُوسى بْنُ عُقْبَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ،

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) المصطلق - بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء المهملتين وكسر اللام بعدها قاف - مفتعل من الصلق وهو رفع الصوت ، وهو لقب واسمه جذيمة - بجيم فذال معجمتين مفتوحة فتحتية ساكنة - ابن سعد بن عَمْر بن ربيعة بن حارثة : بطن من بني خزاعة .

والمريسيع – بضم الميم وفتح الراء وسكون التحتانيتين سين مهملة مكسورة وآخره عين مهملة – وهو ماء لبني خزاعة بينه وبين الفرع مسيرة يوم ؛ مأخوذ من قولهم : رسعت عين الرجل إذا دمعت من فساد .

انظر في هذه الغزوة: طبقات ابن سعد (۲: ۳۳) ، سيرة ابن هشام (٣: ٧٤٧) ، مغازي الواقدي ص (١: ٤٠٤) ، أنساب الأشراف (١: ص (١: ٤٠٤) ، أنساب الأشراف (١: ٤٠٤) ، أنساب الأشراف (١: ٤٠٤) ، ابن حزم (٢: ٣) ، دلائل النبوة للبيهقي (٤: ٤٤) تاريخ ابن حزم (٢: ٣) ، دلائل النبوة للبيهقي (٤: ٤٤) تاريخ ابن كثير (٤: ٣٥) ، نهاية الأرب (١٧: ١٦٤) ، عيون الأثر (٢: ١٢٢) ، السيرة الحلبية (٢: ٣٦٤) ، السيرة الشامية (٤: ٤٨٤) .

عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِالإِسْنَادِ الـمَذْكُورِ إِلاَ أَنَّهُ قَالَ فِيه : أَصَبَّنَا سَبَيًا مِنْ سَبِّي أَوْطَاسٍ ، وَأَنَّهُم أَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتِعُوا مِنْهُنَّ ، وَلا يَحْمَلْنَ ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ عَلِيْكُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : ﴿ مَا عَلَيْكُمْ أَلَا تَفْعَلُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَا هُوَ كَائِنَّ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ ، فَجَعَلَ مُوسى ابْنُ عُقْبة هَذَا الحَدِيثَ فِي سَبْي أَوْطَاسٍ .

٢٧٤٩٣ – وَسَبْيُ أَوْطَاسٍ هُوَ سَبْي هَوَازِنَ، وَسَبْيُ هَوازِنَ إِنَّمَا سُبِيَ يَومٍ حُنَيْنِ، وَسَبْيُ هَوازِنَ إِنَّمَا سُبِيَ يَومٍ حُنَيْنِ، وَذَلِكَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ مِنَ الهِجْرَةِ ، فَوَهِمَ مُوسى بْنُ عُقْبَةَ فِي ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٧٤٩٤ - وَرَوى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهابِ الزَّهرِيُّ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيد الْحُدريِّ ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، وَلا هَوازِنَ ، وَلا أُوطَاسَ ، وَإِنَّما قَالَ [ فِيهِ] (١) : جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّا نُصِيبُ سَبَيًا، وَنُحِبُ الأَثْمَانَ ، فَكَيْفَ تَرى فِي العَزْلِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ : ﴿ وَإِنْكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَاكِمْ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ نسمة كتاب اللَّهِ أَنْ تَخْرُجَ إلا وَهِيَ خَارِجَةً .

٢٧٤٩٥ - فَهَذَا مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، [ وَكَانَ مِنْ جِلَّةِ] (٢) التَّابِعِينَ ،
 وَكِبَارِ الفُضَلاءِ (٣) . مِنْهُم : سَمِعَهُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، وَسَمِعَهُ مِنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ
 حَبَّان ، وَجَماعةٌ .

<sup>(</sup>١) و (٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن مُحَيْريز ابن جُنادة بن وَهْب ، الإمام ، الفقيه ، القدوة الرَّبَّاني ، أبو مُحَيْريز القُرشيّ، الجُمَحيّ ، المُكِّيّ .

وكان من العلماء العاملين ، ومن سادة التابعين .

روى عن عُبادة بن الصامت ، وابن سعيد الخدري ، وأبي محذورة المؤذن ، وعنه : الزهري ، ومكحول .

٢٧٤٩٦ - وَرَوَاهُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ إِلا السُّؤَالَ عَنِ العَزْلِ فَقطْ .

٢٧٤٩٧ – وَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الوداك ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ ؛ لَمَّا أَصَبْنَا سَبْيَ خَيْبَرَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّهُ عَنِ العَزْلِ ؟ الْخُدِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ ؛ لَمَّا أَصَبْنَا سَبْيَ خَيْبَرَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهُ عَنِ العَزْلِ ؟ فَقَالَ: لَيْسَ مِنْ كُلِّ المَاءِ يَكُونُ الوَلَدُ ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا لَمْ يَمْنَعُهُ شَيَّاً لَمْ يَمْنَعُهُ شَيْءً .

٢٧٤٩٨ – هَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ أَبِي الوداكِ ،
 عَنْ أَبِي سَعِيد ٍ فِي سَبْي خَيْبَرَ .

٢٧٤٩٩ – قَالَ يَحْيَى بْنُ معين ٍ : أَبُو الوَدَّاكِ : جَبر بن نوف : ثِقَةٌ(١) .

٠٠٠٠ - وَمَعْلُومٌ أَنَّ سَبْيَ خَيْرَ يَهُودِيَّاتٌ وَسَبْيَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، وَسَبْي

<sup>=</sup> e كان يشبه عبد الله بن عمر في عبادته، وزهده ، وعلمه .ومات في دولة الوليد ، وترجمته في : طبقات ابن سعد V / V ، طبقات خليفة ت V / V ، تاريخ البخاري V / V ، المعرفة والتاريخ V / V ، V ، الجرح والتعديل القسم الثاني من الجلد الثاني V / V ، الحلية V / V ، الاستيعاب V / V ، أسد الغابة V / V ، تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول من الجزءالأول V ، تهذيب الكمال V ، V ، تاريخ الإسلام V / V ، تذكرة الحفاظ V / V ، العقد الثمين V / V ، النبلاء (V : V ) تذهيب التهذيب V / V ، طبقات الحفاظ للسيوطي V ، خلاصة تذهيب التهذيب V ، V ، طبقات الحفاظ للسيوطي V ، خلاصة تذهيب التهذيب V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ،

<sup>(</sup>١) هو جَبْر بن نَوْف الهَمدَانيُّ البِكاليُّ ، أبو الوَدَّاك الكُوفيُّ .

روى عن : شُرَيْح بن الحارث القاضي ، وأبي سعيد الخُدريّ .

روى عنه : إسماعيل بن أبي خالد ، وعلي بن أبي طلحة ، وقيس بن وَهْب ، ومُجالد بن سعيد ، وأبوالتيّاح يزيد بن حُميد ، ويونس بن أبي إسحاق ، وأبوه أبو إسحاق السّبِيعيُّ قَال أبو بكر بن أبي خيثمة ، عن يحيى بن مَعين : ثِقَةٌ وَقال النّسائيُّ : صالحٌ .

# أَوْطَاس، وَتَنيَّاتُ .

١ • ٢٧٥ - وَفِي رِواَيَةِ مَالِكِ وَغَيْرِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ فِي تِلْكَ الغَزَاةِ انْطَلَقُوا عَلَى وَطْءِ مَا وَقَعَ فِي سِهَامِهِمْ مِنِ النَّسَاءِ اللَّواتِي [ سُبُوا ](١) وغَنِمُوا ، وَذَلِكَ لا يَكُونُ إلا بَعْدَ الإسْتِبْرَاءِ ، وَهُوَ الشَّانُ فِي الوَطْءِ بِمِلْكِ اليَمِينِ عِنْدَ جَمَاعَة العُلَمَاءِ لِمَنْ يَحِلُّ وَطُوّهُ مِنَ الإِمَاءِ .

٢٧٥٠٢ - وَالْوَطْءُ بِمِلْكِ اليَمِينِ ، وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فِي القُرآنِ ، فَهُوَ مُقَيَّدٌ فِي الشَّرِيعَةِ بِبَيَانِ الرَّسُولِ عَلِيَّةً .

٣٠٥٠٣ - فَمِنْ ذَلِكَ قَولُهُ عَلَيْهُ فِي تِلْكَ الغَزاةِ وَغَيْرِها: « لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ﴿ ﴾ .

٤ • ٢٧٥ - وَفِي القُرآنِ تَقْيِيدُ ذَلِكَ أَيضًا بِالنَّسَبِ وَالرُّضَاعِ [ وَالشِّرُّكِ ، فَمَنْ مَلكَ

تاريخ ابن معين: ٧٧/٢، وتاريخ الدارمي عن يحيى: ٢٢١، وطبقات خليفة: ١٥٨، والعلل لأحمد: ٢١٢/١، وتاريخ البخاري الكبير: ٢٤٣/١/، والمعرفة ليعقوب: ٢٠٨/٣، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٥٣٢/١/١ - ٥٣٣، وإكمال ابن ماكولا: ٢ /١٥، والجمع لابن القيسراني: ١ /٨،، وأنساب السمعاني في (البكالي) وفي (التبكيلي) وتابعه ابن الأثير في «اللباب»، والكاشف: ١ /١٠٨، وتهذيب ابن حجر: ٢/٠٠٠.

<sup>=</sup> روى له مسلم ، وأبو داود ، والتَّرمذيُّ ، وابنُ ماجهَ .

ترجمته في :

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في النكاح (٢١٥٧) باب ٥ في وطء السبايا (٢ : ٢٤٨) ، والإمام أحمد في «مسنده» (٣ : ٢٨) .

مِنَ النِّسَاءِ مَنْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَطْأَهَا كَالَبَنَاتِ ، وَالْأُمَّهَاتِ ، وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُنَّ فِي النَّسَبِ ، وَالرَّضَاعِ] (١) لَمْ يَحِلُّ لَهُ وَطْوُهَا بِمِلْكِ يَمِينِهِ . وَكَذَلِكَ الْمُشْرِكَاتُ ؛ لِقُولِهِ تُعَالَى : ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ [ البقرة : ٢٢١] فَحَرَّمَ وَطْءَ كُلِّ تُعَالَى : ﴿ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ [ البقرة : ١٢٢] فَحَرَّمَ وَطْءَ كُلِّ كَافِرَةٍ إِلا أَنْ تَكُونَ كِتَابِيَّةً ؛ لِقُولِهِ تَعالَى : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلُكُم ﴾ [ المائدة : ٥ ] .

٢٧٥٠٥ - وَلاسْتِيفَاءِ الكَلامِ فِي ذَلكَ مَوْضعٌ غَيْرَ هَذَا ، وَلا تَخْلُوا نِسَاءُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ أَنْ تَكُنَّ كِتَابِيَّاتٍ ، فَيُوطَأْنَ بَعْدَ الاسْتِبْرَاءِ ، إلا أَنَّ مِنَ العَرَبِ جَمَاعَةٌ دَانُوا بِدِينِ أَهْلِ الكِتَابِ مِنْ قَبْلِ الإِسْلامِ ، فَكَانَتِ النَّصْرَانِيَّةُ في رَبِيعَةَ بْنِ نزارٍ فِي دَانُوا بِدِينِ أَهْلِ الكِتَابِ مِنْ قَبْلِ الإِسْلامِ ، فَكَانَتِ النَّصْرَانِيَّةُ في رَبِيعَةَ بْنِ نزارٍ فِي بَنِي تَعْلَبَ ، والنمرِ بْنِ قَاسطٍ ، وَبَنِي عجل ، وخواص مِنْ بَنِي شَيبانَ .

٢٧٥٠٦ - وَ[كَذلِكَ] (٢) كَانَتِ النَّصْرَانِيَّةُ أَيضًا فِي لَخمِ وَجَذامِ وَغسانَ وَغسانَ وَعُسانَ وَعُسانَ وَعُسانَ وَقَضَاعَةَ ، وَبَنِي الحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ ، وَطَوَائِفَ مِنْ مَذَحجٍ .

٢٧٥٠٧ - وَكَانَتِ اليَهُودِيَّةُ فِي خَيْبَرَ ، وَفِي الْأَنْصَارِ : الأُوْسَ وَالخَزْوَجَ ، وَطَوَاثِفَ مِمَّنْ سَاكَنَ يَهُودَ خَيبرَ مِنْ وَطْءٍ وَغَيرِهَا .

١٧٥٠٨ – وَكَانَتَ المَجُوسِيَّةُ فِي طَوَائِفَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، وَمَنْ عَدَا هَوُلاءِ مِنَ العَرَبِ فَأَهْلُ أُوثَانٍ ، وَعَبَدَةُ أَصْنَامٍ .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في ( ي ، س ) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي، س).

٢٧٥٠٩ – وَرُبُّما شَذُّ مِنَ القبيلِ وَاحِدٌ أَو اثْنَانِ ، فَتَنَصَّرَ أَو تَهَوَّدَ .

٠ ٢٧٥١ - فَإِنْ كَانَ بَنُو الْمُصْطَلِقِ يَهُودًا ، أَو نَصَارى ، فَوَطَّأُهُنَّ جَائِزٌ مَعَ السَّبي بَعْدَ الاسْتِبْرَاءِ .

٢٧٥١١ – وَإِنْ كُنَّ عَبْدَةَ أَصْنَامٍ وَأُوثَانٍ ، لَمْ يَحِلَّ وَطُوُّهُنَّ إِلا بَعْدَ الإسْلامِ عِنْدَ جُمهور ِ العُلَمَاءِ ، [ وَجَمَاعَةِ أَتُمَّةِ الفَتْوى بِالأَمْصَارِ](١) ؛ لأنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِمَا جُمهور ِ العُلَمَاءِ ، [ وَجَمَاعَةِ أَتُمَّةِ الفَتْوى بِالأَمْصَارِ](١) ؛ لأنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِمَا [سَنَّ](٢) لأُمَّتِهِ أَنْ تُوْخَذَ الجِزْيَةُ مِنَ المَجُوسِ عَلَى أَنْ لا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةً ، وَلا تُنْكَحَ مِنْهُم امْرَأَةً .

التَّابِعِينَ مِنْهُم : طَاووسٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَالْإِسْنَادُ عَنْهُم لَيْسَ بِالقَوِيِّ .

٢٧٥١٣ – وَاخْتُلُفَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ .

٢٧٥١٤ – وَذَلِكَ كُلُّهُ شُذُوذٌ ، لا يُعرجُ عَلَيْهِ ، وَلا يَلْتَفِتُ الفْقَهَاءُ إِلَيْهِ .

٢٧٥١٥ – وَالصَّحِيحُ فِي وَطْءِ المَجُوسِيَّاتِ وَالوَتَنِيَّاتِ مَا ذَكَرَهُ الحَسَنُ البَصْرِيُّ
 مِنْ فِعْلِ الصَّحَابَةِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم فِي غَزْوِهِم الفُرْسَ، وَسَائِرَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ
 الكِتَابِ .

٢٧٥١٦ - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُليمانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س) ثابت في (ك) ..

<sup>(</sup>٢) في ( ي ، س ) : ( بينَ » .

يُونُسُ بْنُ عُبَيْدَ أَنَّهُ سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ، فَإِذَا أَصَابَ بْنُ عُبَيْدَ أَنَّهُ سَمَعَ الحَسَنَ يَقُولُ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ، فَإِذَا أَصَابِهَا ، أَصَابِهَا ، أَمَرَها ، فَغَسَلَتْ ثِيَابَها ، وَاعْتَسَلَتْ ، ثُمَّ عَلَّمَها الإِسلامَ ، وأَمَرَهَا بِالصَّلاةِ ، واستَبْراها بِحَيْضَةٍ ، ثُمَّ أَصَابِهَا (٢).

٢٧٥١٧ – وَرَوى مَعمرٌ ، عَنِ الزُّهريِّ ، قَالَ : لا تَحِلُّ لِرَجُلِ اشْتَرى جَارِيَةً مُشْرِكَةً أَنْ يَطَأَهَاحَتَّى تَغْتَسِلَ ، وَتُصَلِّيَ . [ وتحيض عنده حيضة] (٣) .

٢٧٥١٨ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ النَّوْرِيُّ يَقُولُ: السُّنَّةُ أَنْ لَا يَقَعَ عَلَيْهَا حَتَّى تُصَلِّيَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ، فَيَسْتَبْرِئَهَا وَتَغْسِلَ نَفْسَهِا ثُمَّ يُصِيبَها (٤) .

٢٧٥١٩ – وَهُوَ قُولُ مَالِكِ ، وَأَبِي حَنيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِهِمْ ، وَجُمهورِ
 أهل العِلْم ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ .

• ٢٧٥٢ - وَأَمَّا قُولُهُ : وَأَحْبَبْنَا الفِدَاءَ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ ، فَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَنَا فِي أُمِّ الوَلَدِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُهَا ؛ لأَنَّهُ لَو جَازَ بَيْعُها لَمْ يُرَاعُوا العَزْلَ ، وَلَمْ يُبَالُوا بِالْحَمْلِ .

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٧: ١٩٦) ، الأثر (١٢٧٥٣) .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من المصنّف (٧: ١٩٥) ، الأثر (١٢٧٥٢).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٧ : ١٩٧١) ، الأثر (١٢٧٥٧) .

١٢٥٢١ – وَهَذَا عِنْدِي [ لا حُجَّةَ ] (١) فِيهِ قَاطِعَةً [ لازِمَةً ] (٢) ؛ لأنَّ الأُمَّةَ المُجْتَمِعَةَ عَلَى أَنَّ أُمَّ الوَلَدِ لا يَجُوزُ بَيْعُها ، وَهِي حَامِلٌ مِنْ سَيِّدِهَا ، وَمُمكِنُ أَنْ يُرِيدُوا تَعْجِيلَ البَيْعِ وَالفِدَاءِ ، وَخَسُوا إِنْ لَمْ يَعْزِلُوا أَنْ يَحْمِلْنَ مِنْهُم ، وَأَرادُوا العَزْلَ ، وَلَمْ يَعْرِفُوا جَوَازَهُ فِي الشَّرْعِ ؛ لأنَّ اليَهُودَ كَانُوا بَيْنَ أَظْهُرِهِم يُحَرِّمُونَ العَزْلَ ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى حَسبِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ .

٢٧٥٢٢ - وَاحْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي بَيْعِ أُمِّ الوَلَدِ بَعْدَ وَضْعِها مِنْ سَيِّدِهَا ، وَسَيَأْتِي القَوْلُ فِي ذَلِكَ مُسْتَوْعَبًا فِي بَابِ أُمَّهَاتِ الأُوْلادِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالَى .

٢٧٥٢٣ – وأمَّا قَولُهُ عَلَيْكُ : ﴿ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا [ فَمَا مِنْ نَسمة كَائِنَة إلى يَومِ القِيَامَةِ إلا وَهِي كَائِنَةً ] (٣) ، فَقَدِ احْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ :

٢٧٥٢٤ – فَقِيلَ: مَا عَلَيْكُم فِي العَرْلِ، وَلا فِي امْتَنَاعِكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ، فَاعْزِلُوا،
 أوْلا تَعْزِلُوا، فَقَدْ فَرِغَ مِنْ الخَلقِ، وَإِعْدَادِهِمْ، وَما قضي وسبقَ فِي عِلْمِ اللَّهِ، فَلابُدَّ أَنْ
 يكُونَ [ لا مَحَالَةً](٤).

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ وَجُلَّ : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴾ [ النبأ : ٢٩]

<sup>(</sup>١) في (ك): ( ليس بالحجة ، .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س) ثابت في (ك) ...

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س).

[القمر: ٥٢، ٥٣].

٢٧٥٢٦ - وَقِيلَ: بَلْ مَعْنَى قَولِهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

٢٧٥٢٧ - ذَكَرَ سنيدٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عليةَ ، عَنِ ابْنِ عَوفٍ ، قَالَ : ذَكَرْتُ لِلْحَسَنِ فِي قَولِهِ - عَليهِ السَّلامُ - فِي العَزْلِ : لا عَلَيْكُمْ ألا تَفْعَلُوا ، فَقَالَ : لا عَلَيْكُم ، وَاللَّهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَاجِرٌ .

٢٧٥٢٨ - وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ مِنَ السَّلَفِ ، وَالْخَلَفِ فِي العَزْلِ عَنِ النِّسَاءِ الْحَرَائِرِ والإِمَاءِ :

٢٧٥٢٩ - فَسرُويَ عَسنِ ابْسنِ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدِ بْسنِ ثَسَابِتٍ (٢) ، وَجَسابَسِ ابْسنِ عَبْد اللهِ ، وَابْن عَبَّاسٍ (٣) ، وَسَعَد بْن أَبِي وَقَّسَاصُ (٤) وَأَبِي أَيْدُوبَ ابْن عَبْد اللهِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٣) ، وَسَعَد بْن أَبِي وَقَّسَاصُ (٤) وَأَبِي أَيْدُوبَ

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٢) ٣ ٢ ٢ ٢ - مَالِكُ ، عَن ضَمْرَة بن سَعِيد الْمَازِنِي ، عَن الْحَجَّاجِ بن عَمْرِو بن غَزِيَّة ؛ أَنَّهُ كَانَ جَالسًا عِنْدَ زَيْدِ بن ثَابِت . فَجَاءَهُ ابْنُ فَهْد . رَجُلٌ مِن أَهْلِ الْيَمَنِ . فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيد إِنَّ عِنْدَى جَوَارِي لِي ، لَيْسَ نِسَائِي اللاَّتِي أَكِنُ بِأَعْجَبَ إِلَى مِنْهُنَ . وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يَعْجَبُنِي أَنْ تَحْمِلَ مِنِي . أَفَاعْزِلُ ؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِت : أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ . قَالَ فَقُلْت : هُو حَرَّثُكَ . يَعْفِرُ اللَّهُ لِكَ إِنَّمَا نَجْلِسُ عِنْدَكَ لَنتَعَلَّمَ مِنْكَ . قَالَ : أَفْتِه . قَالَ فَقُلْت أَنهُ قَالَ زَيْد : هُو حَرَّثُكَ . إِنْ يَعْفِرُ اللَّهُ لِكَ إِنْ شَفْتَ أَعْطَشَتَهُ . قَالَ وَكُنْتُ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ زَيْد، فَقَالَ زَيْدٌ : صَدَق . شَعْتَ سَقَيْتُهُ . وَإِنْ شَغْتَ أَعْطَشَتَهُ . قَالَ وَكُنْتُ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ زَيْد، فَقَالَ زَيْدٌ : صَدَق . شَعْتَ اعْطَشَتَهُ . قَالَ وَكُنْتُ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ زَيْد، فَقَالَ زَيْدٌ : صَدَق . شَعْتَ سَقَيْتُهُ . وَإِنْ شَعْتَ أَعْطَشَتَهُ . قَالَ وَكُنْتُ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ زَيْد، فَقَالَ زَيْدٌ : صَدَق . سَعْتَ الْعَزْلِ ؟ فَدَعَلْ ؟ عَنْ حُمِيد بْنِ قَيْسِ الْمَكِي ، عَنْ رَجُل يُقَالُ لَهُ ذَفِيفٌ ؟ أَنَّهُ قَالَ : أَخْبِرِيهِمْ . فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ . فَقَالَ : أَخْبِرِيهِمْ . فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ . فَقَالَ : أَخْبِرِيهِمْ . فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ . فَقَالَ : أَنْ أَنَا فَأَفْعُلُهُ . يَعْنَى أَنَّهُ يَعْزِلُ .

<sup>(</sup>٤) ١٧٢٥ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبِيدِ اللَّهِ، عَنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ ابْنِ أَبِي

٢٠٦ – الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارِ / ج ١٨ ----

الأنْصَارِيِّ(١) أَنْهُمْ كَانُوا يُرَخِّصُونَ فِي العَزْل(٢).

. ٢٧٥٣ – وَهُوَ قُولُ جُمهورِ العُلَمَاءِ بِالحِجَازِ وَالعِرَاقِ .

٢٧٥٣١ - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَابْنِ عُمَرَ " : أَنَّهُمْ كَرِهُوا العَزْلَ (٢) .

٢٧٥٣٢ - وَرَوى هشيمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الحَارِثِ العكليّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعيِّ قَالَ : سُعِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ العَرْلِ ؟ فَقَالَ : مَا عَلَيْكُمْ أَلَا تَفْعَلُوا ، فَلَو أَنْ النَّطْفَةَ الَّتِي أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَهَا كَانَتْ فِي صَخْرَةٍ لَنَفَخَ فيها الرُّوحَ(٥) .

۲۷۵۳۳ – وَرَوى هشيمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ قال: كَانَ عُمَرُ ، وَعُثْمَانُ . يَكْرِهَانِ الْعَزْلُ<sup>(٦)</sup> .

<sup>= =</sup> وَقُاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ .

<sup>(</sup>١) ٢ ٣ ٣ - مَالَكُ ، عَنْ أَبِي النَّضْرَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبْيدِ اللَّهِ ، عن ابْنِ أَفْلَحَ ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ ، عَنْ أُمُّ وَلَدِ لأَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ .

<sup>(</sup>٢) الآثار عنهم بذلك في : مصنف عبد الرزاق (٦ : ١٤٤) باب ه العزل، ، ومصنف ابن أبي شيبة

<sup>(</sup>٤: ٢١٧) باب ﴿ في العزل والرخصة فيه ﴾، وسنن البيهقي (٧ : ٢٣١) ، وأحكام القرآن للجصاص

<sup>(</sup>١: ٣٥٣) ، وكشف الغمة (٢ : ٧٨)، والمغني (٧ : ٢٤) على تفصيل عن بعضهم يأتي بَعْدُ .

<sup>(</sup>٣) ٢٢٧ ( – مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَعْزِلُ . وَكَانَ يكْرَهُ الْعَزْلَ .

<sup>(</sup>٤) الآثار عنهم بذلك في مصنف عبد الرزاق (٦: ١٤٧) ، ومصنف ابن أبي شيبة (٤: ٢٢٠) باب « من كره العزل ولم يرخص فيه » ، وسنن البيهقي (٧: ٣٣١) ، وشرح السنة (٩: ١٠٤) ، والمغني (٧: ٣٢) على تفصيل عنهم يأتي بعد .

<sup>(</sup>٥) سنن سعيد بن منصور (٣: ٢: ٣٠١) .

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة (٤: ٢٢٠) .

٢٧٥٣٤ – قَالَ هشيمٌ : وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَوف ٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافْعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَضربُ [ بَعْضَ](١) وَلَدِهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ(٢) .

٢٧٥٣٥ – وَرَوى ابنُ عَيِيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَعُلِمَ عَنْ العَزْلِ ؛ فَقَالَ : اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ مُحَمَّد عَلَيْكَ ؛ إِنَّمَا هُوَ حَرِّثُكَ إِنْ شَيْتَ مَعْلَمَ عَلِيْكَ ؛ إِنَّمَا هُوَ حَرِّثُكَ إِنْ شَيْتَ أَعْطَشْتَهُ ، وَإِنْ شَيْتَ سَقَيْتَهُ ٣).

٢٧٥٣٦ - وَاخْتُلِفَ عَنْ عَلِيٍّ - رضَي الله عنه - فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ.

٢٧٥٣٧ – فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ العَزْلَ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ ، عَنْ زَرَّ بْنِ حُبيشٍ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ العَزْلَ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ ، عَنْ زَرَّ بْنِ حُبيشٍ

٢٧٥٣٨ – وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ مِنْ حَديثِ أَهْلِ الْمَدينَةِ (٥٠) .

٢٧٥٣٩ – وَرَوى اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حبيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَعمرُ [ بْنُ

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>۲) سنن سعید بن منصور (۳: ۲: ۱۰۵) ، ومصنف ابن أبي شیبة (٤: ۲۲۰-۲۲۱) وسنن البیهقي (۲۳۱:۷).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٤: ٢١٩) ، ومصنف عبد الرزاق (٧: ١٤٦) ، الأثر (١٢٥٧٥) .

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٥ : ٢٢٠) باب ( من كره العزل ولم يرخص فيه » .

<sup>(</sup>٥) أخرج عبد الرزاق في « مصنفه » (٧ : ١٤٢) عن الثوري ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال: أخبرتني سُرِيَّة لعليٍّ يقال بها : جُمانة ، أو : أم جمانة ، قالت : كان عليٌّ يعزل عنها ، فقلنا له ! فقال : أحيى شيئًا أماته الله ؟ .

وروي عنه أنه كان يعزل عن إمائه . سنن البيهقي (٧ : ٢٣١) والمغني (٧ : ٢٣) .

أَبِي حبيبة ] (١) عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٌّ بْنِ الخِيارِ ، قَالَ : فَذَاكر أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْدَ عُمَرَ العَرْلَ ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ :

فَقَالَ عُمَرُ : قَدِ اخْتَلَفْتُمْ ، وَأَنْتُمْ أَهْلُ بَدْرِ الْأَخْيَارُ فَكَيْفَ بِالنَّاسِ بَعْدَكُمْ ؟ إِذْ تَنَاجَى رَجُلانِ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا هَذِهِ الْمُنَاجَاةُ ؟ فَقَالَ : إِنَّ اليَهُودَ [ تَزْعمُ](٢) أَنَّها المَوْوُدَةُ الصُّغْرِي .

فَقَالَ عَلِيٌّ : إنها لا تَكُونُ مَوْؤُدَةً حَتَّى يَأْتِي عَليها التارات السَّبْعُ : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مَنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينِ ﴾ [ المؤمنون : ١٢] إلى آخِرِ الآيَةِ .

٠٤٠٤٠ - ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ<sup>(٣)</sup> قَالَ : حَدَّثَنِي روحُ بْنُ الفرجِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَعِيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بكير ، قَالَ : حَدَّثني اللَّيْثُ .

٢٧٥٤١ – وَرَوَى ابْنُ لهيعةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ [أَبِي] (١) حبيب، عَنْ مَعمرِ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ مَعمرِ بْنِ أَبِي حَبِيبةً ، [ عَنْ عُبيدِ بْنِ رِفاعَةَ] (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَلسَ [ إلى عُمرَ] (١) : عَلِيٍّ ، وَالزُّبَيْرُ ، وَسَعْدٌ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيًّ ، فَتَذَاكَرُوا العَزْلَ ، فَقَالُوا : لا بَأْسَ بِهِ،

<sup>(</sup>۱) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س) ثابت في (ك) ، وهو مُعمَر بن أبي حبيبة ويقال حيية : وثقة ابن معين ، وابن حبان ، وأخرج له الترمذي حديثًا عن ابن المسيب ، عن عمر في الصوم في السفر . تهذيب التهذيب (١٠ : ٢٤٣) . .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٣) في و شرح معاني الآثار ، (٣: ٣٢) باب ( العزل ، .

<sup>(</sup>٤) ، (٥) ما بين الحاصرتين سقط في (ك).

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س).

فَقَالَ رَجُلِّ : إِنَّهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا الْمَوْدُدَةُ الصُّغْرى .

فَقَالَ عَلِيٍّ - رضي الله عنه: لا تَكُونُ مَوْوُدَةً حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْهَا التَّارَاتُ السَّبْعُ تَكُونُ سُلالَةً ، ثُمَّ تَكُونُ مُضْغَةً ، ثُمَّ تَكُونُ عَظْمًا، ثُمَّ تَكُونُ مُضْغَةً ، ثُمَّ تَكُونُ عَظْمًا، ثُمَّ تَكُونُ خَلْقًا آخرَ .

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : صَدَقْتَ ، أَطَالَ اللَّهُ بَقَآءَكَ .

٢٧٥٤٢ - وَهَذِهِ أَيضًا رِوَايَةُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الوَرقاءِ ، عَنِ ابْنِ لهيعةً .

- وقيل : إِنَّ أُوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الإِسْلامِ : أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَكَ عُمرُ لِعَلِيٍّ رضى الله عنهما - في هَذَا الخَبرِ .

٢٧٥٤٤ – وَرَوَاهُ المقريُّ ، عَنِ ابْنِ لهيعَةَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ ، وَقال [ في آخِرِهِ]<sup>(١)</sup> عُمَرُ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا .

٢٧٥٤٥ – وَفِي هَذَا الحَدِيثِ ، عَنْ عُمَرَ خِلافُ مَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ كَانَا يَكْرَهَانِ العَزْلَ .

٢٧٥٤٦ – وَسَنَذْكُرُ أَقْوَالَ الفُقَهَاءِ فِي العَزْلِ عَلَى الزَّوْجَةِ الحُرَّةِ ، وَعَنِ الزَّوْجَةِ الْأَهُ تَعالَى . الأَمَةِ فِي آخرِ هَذَا البَابِ – إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالَى .

٢٧٥٤٧ – فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِثْبَاتُ قِدَم ِ العلْم ، وَأَنَّ [الْحَلْقَ](٢) يُجْزَوْنَ فِي عِلْم

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : ( العالم ) .

قَدْ سَبَقَ وَجَفٌّ بِهِ القَلَمُ فِي كِتَابٍ مَسْطُورٍ .

٢٧٥٤٨ – عَلَى هَذَا أَهْلُ السُّنَّةِ ، وَهُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ .

٢٧٥٤٩ – وَجُمْلَةُ القَوْلِ فِي القَدَرِ أَنَّهُ عِلْمُ اللَّهِ وَسَرَهُ لاَ يُدْرَكُ بِجَدَلِ ، وَلا [تُشفى](١) مِنْهُ خُصُومَةٌ ، وَلا احْتِجاجٌ .

. ٢٧٥٥ - وَحَسْبُ الْمُؤْمِنِ بِالْقَدَرِ أَنَّهُ لا يقومُ بشيءٍ دُونَ إِرَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنَّ الْحَلْقَ كُلَّهُمْ خَلْقُهُ ، وَمِلْكُهُ ، وَلا يَكُونُ فِي مِلْكِهِ إِلا مَا شَاءَ ، [ وَمَا نَشَاءُ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ] (٢) ، وَلَو شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَسَاءَ اللَّهُ إِلا مَا شَاءً ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَلَهُ الخَلْقُ ، وَالأَمْرُ ، لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ ، وَمَا فِي الأَرْضِ ، وَمَا بَيْنَهُما، وَمَا قَدِيرٌ ، وَلَهُ الخَلْقُ ، وَالأَمْرُ ، لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ ، وَمَا فِي الأَرْضِ ، وَمَا بَيْنَهُما، وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ، وَلا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلا مَا يَشَاءُ ، يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ، وَمَنْ لَمْ يُوفَقُهُ ، فَلَيْسَ مَنْ عَلَامُ مَنْ عَذَبُهُ فَبِذَنْهِ ، وَيَعْفُوا عَمَّنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَمَنْ لَمْ يُوفَقُهُ ، فَلَيْسَ مَنْ عَلَامٍ لَهُ ، لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ، وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفِها، وَمَا رَبَّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ .

١٥٥١ - روينا أنَّ بِلالَ بْنَ أَبِي بردَةَ قالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ وَاسعِ : َمَا تَقُولُ فِي الفَضَاءِ وَالقَدَرِ ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يَسْأَلُ عَبَادَهُ يَومَ القِيَامَةِ عَنْ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ ، وَإِنَّمَا يَسْأَلُهُمْ عَنْ أَعْمَالِهِمْ . .

٢٧٥٥٢ - وَإِنَّما فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السَّبْيَ يَقْطَعُ العِصْمَةَ بَيْنَ الزُّو جَيْنِ

<sup>(</sup>١) في (ك) : ( تصفى ١ .

<sup>. (</sup>٢) سقط في (ي، س).

الكَافِرَيْنِ ، وَلِذَلِكَ يَحِلُّ لِمَنْ وَقَعَتْ جَارِيَةٌ مِنَ المَغْنَم فِي سَهْمِهِ أَنْ يَطَأَهَا إِذَا اسْتَبْرَأَ رَحمَها بِحَيْضَةٍ ، وكَانَتْ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ وَطُوْهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ .

٢٧٥٥٣ - وآمًّا أَقَاوِيلُ الفُقَهاءِ فِي العَزْلِ عَنِ الزُّوْجَةِ الحُرَّةِ وَالْأَمَةِ:

٢٧٥٥٤ – فَقَالَ مَالِك : لا يَعْزِلُ الرَّجُلُ الْمَرَّاةَ الْحُرَّة . إلا يِإِذْنِهَا . وَلا بَأْسَ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ آَمَتِهِ . بِغَيْر إِذْنِهَا . وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ آَمَةُ قَوْمٍ ، فَلا يَعْزِلُ إلا يِإِذْنِهِمْ .

٢٧٥٥٥ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لا أَعْلَمُ خِلافًا أَنَّ الحُرَّةَ لا يَعْزِلُ عَنْهَا زَوْجُها إلا
 إِذْنِها، وَلَهُ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ أَمَتِهِ بِغَيْرِ أَذْنِها ، كَمَا لَهُ أَنْ يَمْنَعَها الوَطْءَ جُمْلَةً .

٢٥٥٦ - وَاخْتَلَفُوا فِي العَزْلِ عَنِ الزُّوْجَةِ الْأُمَةِ.

٢٧٥٥٧ - فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وأَصْحَابُهُ : الإِذْنُ فِي العَزْلِ عَنِ الزَّوْجَةِ الْأُمَةِ إِلَى مَوْلاهَا ، كَقُولِ مَالِك .

٢٧٥٥٨ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَ عَنِ الزَّوْجَةِ [ الحُرَّةِ إلا يِإِذْنِها .

٩ ٥ ٥ ٧ - وَقَدْ قِيلَ: أَنْ لا يَعْزِلَ عَنِ الزَّوْجَةِ إِ<sup>(١)</sup> الأُمَةِ [ دُونَ إِذْنِها ،وَدُونَ إِذْنِ مَوْلاهَا ، وَلَيْسَ لَهُ العَزْلُ عَنِ الحُرَّة وَ<sup>(٢)</sup> إلا بِإِذْنِها .

، ٢٧٥٦ - [ وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ لا يَعْزِلُ عَنِ الزَّوْجَةِ الْأُمَةِ إلا بَإِذْنِها] (٣).

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي، س).

٢٧٥٦١ – وَفِي حَدِيثِ هَذَا البَابِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِوَطْءِ أَمَتِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا أَنَّ الوَلَدَ يَلْحَقُ بِهِ .

٢٧٥٦٢ - وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكِ ، وَأَصْحَابِهِ .

٣٧٥٦٣ – وَسَيَأْتِي هَذَا المَعْنَى بِمَا فِيهِ لِلْعُلَمَاءِ فِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ – إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالَى .

\* \* \*

### (٣٥) باب ما جاء في الإحداد (\*)

٩٢٢٨ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ ، عَنْ حُمَيْد ِبْنِ نَافعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ (١) ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ حَزْمٍ ، عَنْ حُمَيْد ِ بْنِ نَافعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ (١) ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ ، زَوْج النَّبِيِّ عَلَيْكُ الأَحَادِيثَ الثَّلاثَة . قَالَت زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَة ، زَوْج النَّبِي عَلَيْكُ حَبِينَ تُوفِّقُ أَبُوها أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ . فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَة بِطِيبٍ فيه صَفْرَةً حِينَ تُوفِّي أَبُوها أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ . فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَة بِطِيبٍ فيه صَفْرَةً

(\*) المسألة - ٣٠٣ - الإحداد: ترك المرأة للزينة كلها من اللباس ، والطيب ، والحلي ، وتلبس القطن والكتان والغليظ الخشن من الثياب . البيضاء والسوداء التي ليست بزينة ، ومتفق بين الفقهاء: أنَّ الإحداد واجب على المعتدة من وفاة زوجها ، وهو مجمع عليه في الجملة ، وإن اختلفوا في تفصيله ، فيجب على كل معتدة عن وفاة سواء المدخول بها وغيرها ، والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب ، والحرة والأمة ، والمسلمة والكافرة ، هذا مذهب الشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المالكية : لا يجب على الزوجة الكتابية ، بل يختص بالمسلمة، لقوله عليه (لا يحل لامرأة تؤمن بالله) فخصه بالمؤمنة .

ودليل الجمهور أن المؤمن هو الذي يستثمر خطاب الشارع ، وينتفع به ، وينقاد له ، فلهذا قيد به ، وقال أبو حنيفة أيضا لا إحداد على الصغيرة ، ولا على الزوجة الأمة ، وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد ولا على الأمة إذا توفي عنهما سيدهما ، ولا على الزوجة الرجعية واختلفوا في المطلقة ثلاثا: فقال عطاء وربيعة ومالك والليث والشافعي وابن المنذر : لا إحداد عليها وقال الحكم وأبوحنيفة والكوفيون وأبو ثور وأبو عبيد : عليها الإحداد ، وهو قول ضعيف للشافعي .

ودليل من قال لا إحداد على المطلقة ثلاثًا قوله على ( إلا على الميت ) فخص الإحداد بالميت بعد تحريمه في غيره ، قال القاضي واستفيد وجوب الإحداد في المتوفى عنها من اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك ، مع أنه ليس في لفظه ما يدل على الوجوب ، ولكن اتفقوا على حمله على الوجوب مع قوله على في الحديث الآخر حديث أم سلمة وحديث أم عطية في الكحل والطيب واللباس ومنعها منه ، والله أعلم .

(١) زينب بنت أبي سلمة ، ربيبة النبي على ، ولدت بأرض الحبشة ، كان اسمها برّة ، فسماها النبي على الله بن زمعة بن الأسود ، وكانت من أفقه نساء زمانها .

خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيةً ، ثَمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا ، ثمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ ، مَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيةً ، ثَمَّ مَسَحَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : « لا يَحِلُّ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ . غَيْرَ أَنِّي سَمعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : « لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَالْيُومُ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ . إلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا >>.

١٢٧٩ - قَالَتْ زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيَنْبَ بِنْتِ جَحْشٍ . زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى زَيْنْبَ بِنْتِ جَحْشٍ . زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى خَيْنَ تَوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعْتُ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ . ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَالِي بِالطِّيبِ حَاجَةً . غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ : « لا يَحِلُّ لامْرَأَةِ بِالطِّيبِ حَاجَةً . غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ : « لا يَحِلُّ لامْرَأَةِ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومُ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ إلا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَمْهُمْ وَعَشْرًا » .

مَعْتُ أُمِّى أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَسَمِعْتُ أُمِّى أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ تَقُولُ: جَاءَت امْرَأَةٌ إِلَى رَسُول اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . إِنَّ ابْنَتِي تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا . وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا أَفَتَكْحُلُهُمَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا . وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا أَفَتَكُحُلُهُمَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ : أُرْبَعَة أَشْهُرٍ « لا » مُرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا . كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ « لا » ثُمَّ قَالَ « إِنَّمَا هِيَ : أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رأْسِ الْحَوْلِ » .

قَالَ حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ . فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتْ الْمَرَأَةُ إِذَا تُوفِّي عَنْها زَوْجُهَا . دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا . وَكَمْ تُمَسَّ طِيبًا وَلا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ . ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ . حِمَارٍ شَوَ ثَيْ بِهَا سَنَةٌ . ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ . حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ ، فَتَفْتَضُ بِهِ . فَقَلَّمَا تَفْتَضُ بِشَيْءٍ إلا مَاتَ . ثُمَّ تَخْرُجُ . أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ ، فَتَفْتَضُ بِهِ . فَقَلَّمَا تَفْتَضُ بِشَيْءٍ إلا مَاتَ . ثُمَّ تَخْرُجُ .

فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا . ثُمَّ تُرَاجِعُ ، بَعْدُ ، مَا شَاءَتْ مِنْ طِيب أَو غَيْرِه (١).

قَالَ مَالِكٌ : وَالْحِفْشُ الْبَيْتُ الرَّدِيُّ. وَتَفْتَضُّ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا كَالنَّشْرَةِ .

(۱) الموطأ: ٥٩٦ – ٥٩٨ – ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في المسند (٢١/٦-٢٦) وعبد الرزاق (١٢١٣٠) ، والبخاري في الطلاق (٣٣٥) و (٣٣٥) و (٣٣٦) ، باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا ، ومسلم في الطلاق (٣٦٥٩) في طبعتنا ، وبرقم (٢٤٨٦) في طبعة عبد الباقي باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام ، وأبو داود في الطلاق (٢٢٩٩) باب ما باب أحداد المتوفى عنها زوجها ، والترمذي في الطلاق (١١٩٥) و (١١٩١) و (١١٩١) و (١١٩١) باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها ، والنسائي في الطلاق (٢٠١٦) - ٢٠١) باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية ، والبيهقى ٧/ ٤٣٧

وأخرجه من طريق مالك مقطعًا أحمد٦/٢٦ و ٣٢٥ ، والبخاري في الجنائز (١٢٨١) ، (١٢٨٢) باب إحداد المرأة على غير زوجها فتح الباري (٣:٣) ، والطبراني في و الكبير، ٣٣ / (٤٢٠) و (٨١٢).

وأخرجه البخاري في الطلاق ( ٥٣٤٥) باب ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا ﴾ إلى قوله— ﴿ بما تعملون خبير ﴾ ، والطبراني ٢٣ / (٤٢١) من طريق محمد بن كثير ،عن سفيان الثوري ، عن عبد الله بن أبي بكر ، بهذا الإسناد ، بقصة أم حبيبة .

وأخرجه مقطعًا الإمام أحمد 7917 - 797 و 7917 ، والحميدي 7910 و 7910 و 7910 و 7910 و 7910 ، والبخاري في الجنائز 7910 باب إحداد المرأة على غير زوجها فتح الباري 7910 و 7910 باب الكحل للحادة . فتح الباري 7910 و 7910 باب الكحل للحادة . فتح الباري 7910 و وفي الطب 7910 باب الإثمد والكحل من الرَّمَد ، والنسائي 7910 في الطلاق : باب عدة المتوفى عنها زوجها ، و7910 و 7910 باب النهي عن الكحل للحادة ، وابن ماجه 7910 في الطلاق : باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها ، والطبراني 7910 (7910) و 7910 و 7910

٢٧٥٦٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُمَيْدُ بْنُ نَافِع (١) قَدْ سَمِعَ مِنْهُ شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ مَالِكٌ ، ولا التَّوْدِيُّ ، وَهُمَا يَرُويَانِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْهُ .

٢٧٥٦٥ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ رُحْمَدُ بْنُ رُحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَتْ حَفْصَهُ بِنْتُ سِيرِينَ : شُعْبَةُ : سَأَلْتُ عَاصِمَ الأُحْوَلَ عَنِ المَرَّأَةِ تَحَدُّ ؟ فَقَالَ : قَالَتْ حَفْصَهُ بِنْتُ سِيرِينَ :

<sup>(</sup>١) هو حُمَيْد بنُ نافع الأَنْصَارِيُّ ، أبو أَفْلح المَدَنيُّ مَوْلى صَفْوان بن أُوس ، ويُقال : ابن خالِد الأَنْصاريِّ ، وهو والد أَفْلح بن حُمَيد المَدَنيِّ .

روى عن : عَبد اللَّه بن عَمْرو بن العاص ، وأبي أيوب الأنصاريُّ ، وزَيْنَب بنت أبي سَلمة رَبيبة النَّبي عَلْكُ ، والنَّواربنت مالِك بن صِرِمة أم زَيْد بن ثابِت ، وأم كلثوم .

روى عنه : ابنه أفلح بن حُميْد ، وأيوب بن مُوسى القُرَشيّ ، وبكير بن عبد الله بن الأشَج ، وشُعْبة ابن الحَجَّاج ، وصَخْر بن جُويُوية البَصْريّ ، وعبد الله بن أبي بكربن محمد بن عَمْرو بن حَزْم ، وعبد الرَّحمن بن القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصَّدِّيق ، ومحمَّد بن صالح التَّمار ، ويَحْيى بن سَعِيدِ الأَنْصَارِيُّ .

ومَيِّزُ عَلَيَّ ابن المَدين بين حُمَيْد بن نافع الذي يَروي عن عَبد الله بن عَمْرو بن العَاص ، وأبي أيوب ، وبين حُمَيْد بن نافع الذي يَرُوي عن زَيْنَب بنت أبي سَلمة فجعَلهما اثنين وجَعَلهما أبو حاتِم الرَّازيُّ واحِدًا .

وقالَ النُّساثي : حُمَيْد بن نافع ثقة .

روى له الجماعة ، وترجمته في :

طبقات ابن سعد: ٥/٥، ، وتاريخ ابن معين: ١٣٨/٢ ، وعلل أحمد: ١٦٢/١ ، وتاريخ البخاري الكبير (٢:١ : ٣٤٥) وثقات ابن حبان (٤: ١٤٧) ، ومشاهير علماء الأمصار ، الترجمة ٤٨٥ ، وأسماء الدارقطني ، الترجمة ١٨٢ ، والجمع لابن القيسراني ، ١/٠١ ، وتارخ الإسلام: ٤/٥٤ ، والكاشف: ٢٥٨/١ ، وتهذيب التهذيب: ٣/٠٥ .

كَتَبَ حُمَيْدُ بْنُ نَافِعِ إِلَى حُمَيْدِ الحميريِّ(١) أَنَّ زَيْنَبَ بِنَتَ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ ،فَذَكَرَ الحَدِيثَ.

قَالَ شُعْبَةُ : قَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : أَنْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، وَهُوَ ذَاكَ حَيِّ .

قَالَ شُعْبَةُ : وَكَانَ عَاصِمٌ يَرِى أَنَّهُ قَدْ مَاتٍ مُنْذُ مِثَةِ سَنَةٍ .

٢٧٥٦٦ - وَقَدْ ذَكَرْنَارِوَايَةَ شُعْبَةَ لِهذَا الحَدِيثِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافعٍ ، قَالَ :
 أنْتَ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، مِنْ طُرُق .

٢٧٥٦٧ - أمَّا الإِحْدَاد: فَتَرْكُ المَراَّةِ لِلزِّينَةِ كُلُّها مِنَ اللَّبَاسِ، وَالطِّيبِ، وَالْحُلِيّ

<sup>(</sup>١) حُميد بن عبد الرحمن الحِميري، شيخ بَصري ثقة ، عالم .

يَرُوي عن أبي هريرة ، وأبي بكرة الثقفيّ ، وابن عُمَر – مَوْتُه قريبٌ مِن مَوْتِ سَميّه حُمَيْد بن عبدالرحمن الزُّهْريّ – وَيُروي أيضًا عن سعد بن هشام ، وأولاد سعد بن أبي وقّاص .

حدَّث عنه : عبدُ اللّه بن بُريدة ، ومحمد بن سيرين ، ومحمد بن المنتشر ، وقتادة بن دِعَامة ، وأبوبشر جعفر بن إياس ، وداود بن عبد اللّه الأوْديّ ، وجماعة .

قال العِجْليّ: تابعيُّ ثقة ، ثم قال : كان ابنُ سيرين يقول : هو أفقهُ أهْلِ البصرة ، وعنه قال : كان حُميد بن عبد الرحمن أعلم أهل المصرين – يعني الكوفة والبصرة ، وترجمته في :

طبقات ابن سعد ١٤٧/٧ ، طبقات خليفة ١٦٦٢ ، تاريخ ابن معين (٢ : ١٣٦) ، ثقات العجلي (٣٤٠) ، تاريخ البخاري ٢/ ٣٤٦ ، المعرفة والتاريخ ٢٧/٢ ، الجرح والتعديل القسم الثاني من المجلد الأول ٢٢٥ ، ثقات ابن حبان ٤: ١٤٧ أخبار أصبهان ٢/ ٢٩٠ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ٨٨ ، تهذيب الكمال ص ٣٣٩ ، تاريخ الإسلام ٣٤٦/٣ و ٣٦٠ ، سير أعلام النبلاء (٤ : ٣٩٣) ، تهذيب التهذيب ٤٤ .

وَالكُحْلِ ، وَمَا تَتَزَيَّنُ بِهِ النِّسَاءُ مَادُمْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ ، يُقَالُ لَها حِينَفِذٍ : امْرَأَةٌ حَادٌ ، وَمُحدٌ ، لأَنَّهُ يُقَالُ : [ أَحَدَّتِ المَرَأَةُ](١) ، وَحَدَّتْ تَحدُ ، فَهِيَ حَادٌ ، وُمُحدٌ .

٢٧٥٦٨ – فَالعِدَّةُ وَاجِبَةٌ فِي القُرآنِ ، وَالإِحْدَادُ وَاجِبٌ بِالسُّنَّةِ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهَا .

٢٧٥٦٩ - وَقَدْ شَنَدُّ الْحَسَنُ عَنْهَا وَحْدَهُ (٢) ، فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِها .

• ٢٧٥٧ - وَمَعْنَى إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُن مِنَ النَّسَاءِ: تَرْكُ الزَّينَةِ [ الرَّاغبةِ إِلَى الأَزْوَاجِ ] (٢) ، وَذَلِكَ لِباسُ الثَّوْبِ المُصْبُوغِ للزِّينَةِ ، وَلِبَاسِ الرَّقِيقِ المُسْتَحْسَنِ

(١) ما بين الحاصرتين سقط في ( ي ، س).

(٢) كان الحسن رحمه الله تعالى يرى أن الإحداد ليس بواجب على المرأة المعتدة ، سواء كانت عدتها عدة طلاق أم عدة وفاة ( الجامع لأحكام القرآن (٣ : ١٨١) ، ويحتج لذلك بما رواه عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عُميْس قالت : لما أصيبَ جعفر بن أبي طالب قال لي رسول الله عنداد بن الهاد عن أسماء بنت عُميْس قالت : لما أصيبَ جعفر بن أبي طالب قال لي رسول الله عندا ( تَسَلَّبي - أي : البسي السواد - ثلاثًا ثم اصنعي ما شئت ) مسند الإمام أحمد (٦ : ٤٣٨) . وعلى هذا فإنه يُباحُ للمعتدة الزينة ، فقد كان رحمه الله تعالى يقول : ( المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان وتنطيبان وتختضبان وتنتعلان وتصنعان ما شاءتا ٤ . الجامع لأحكام القرآن (٣ : ١٨١) ، المجلى (١٠ : ٢٧٨) .

ويباح لها أن تبيت حيث شاءت من البيوت ، فقد قال رحمه الله تعالى : « المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها زوجها لا سكنى لها ولا نفقة وتعتدان حيث شاءتا مصنف ابن أبي شيبة (٥ : ١٥٠) ومصنف عبد الرزاق (٧ : ٢١) ، وسنن سعيد بن منصور (٣:١: ٣٢٣) ، والمحلى (١٠: ٢٨٤) . وقال : « المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت ، مصنف عبد الرزاق (٣٨:٧)، والجامع لأحكام القرآن (١٧٧:٣).

وقال : ﴿ المطلقة ثلاثًا تعتد في غير بيتها إن شاءت ﴾ مصنف عبد الرزاق (٧ : ٢٥) . وهذا مما انفرد به الحسن رحمه اللَّه تعالى .

(٣) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : ١ الداعية إلى الرجال ، .

(٤) سقط في (ي، س).

مِنَ الكَتَّانِ وَالقُطْنِ ، وَلا تَلْبَسُ حزا ، وَلا حَرِيرًا ، [ وَلا شَيْئًا مِنَ الْحَلِيِّ ، وَلا تَمَسُّ أَحَدًا مِنْ طِيبٍ](١) .

٢٧٥٧١ - وَجَائِزٌ لَهُنَّ لِبَاسُ الغَلِيظِ الخَشنِ مِنْ ثِيَابِ الكَتَّانِ وَالقُطْنِ ، وَتَلْبَسُ البَيَاضَ كُلَّهُ ، وَالسَّوَادَ الَّذِي لَيْسَ بِزِينَةٍ ، وَيَبِثْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ على مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ .

٢٧٥٧٢ - وَلا بَأْسَ أَنْ تَدُّهنَ مِنَ الأَدْهَانِ بِما لَيْسَ بِطِيبٍ .

٢٧٥٧٣ - وَاخْتَلَفَ الفُقَهاءُ فيمنَ يَلْزَمُها الإِحْدَادُ مِنَ النِّسَاءِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ،

٢٧٥٧٤ - فَقَالَ مَالِكٌ : الإِحْدَادُ عَلَى المُسْلِمَةِ وَالكَافِرَةِ وَالصَّغِيرَةِ وَالكَبِيرَةِ.

٢٧٥٧٥ - وَهُوَ قُولُ أَصْحَابِهِ ، إلا ابْنَ نَافِع ، وَٱشْهَبَ ، فَإِنَّهُما قَالا : لا إِحْدَادَ عَلَى الكتَابِيَّةِ .

٢٧٥٧٦ - [ وَقَالَ](٢) الحَسَنُ بْنُ حَيّ ، وَاللَّيْثُ ، وَأَبُو تُورٍ ، كَقُولِ مَالِكِ : الإِحْدَادُ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَالكَافِرَةِ كَهُو عَلَى الْمَسْلِمَةِ الكَبِيرَةِ جَعَلُوهُ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ وَخَفْظِ النَّسَبِ كَالْعِدَّةِ ، وَقَالُوا : تَدْخُلُ الصَّغِيرَةُ ، وَالكَافِرَةُ [ فِي الإِحْدَادِ](٢) ، وَحَفْظِ النَّسَبِ كَالْعِدَّةِ ، وَقَالُوا : تَدْخُلُ الصَّغِيرَةُ ، وَالكَافِرَ أَ فِي الإِحْدَادِ](١) ، فَالمَعْنَى كَمَا دَخَلَتِ الْمُسْلِمَةُ الكَبِيرَةُ بِالنَّصِّ ، وَكَمَا دَخَلَ الكَافِرُ فِي أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُسِمْ عَلَى سَومِهِ ، وَإِنَّمَا فِي الْحَدِيثِ : ﴿ لا يَبِعْ أَحَدُكُمَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ﴾ (٤) و ﴿ لا يَسِمْ عَلَى سَومِهِ ، وَإِنَّمَا فِي الْحَدِيثِ : ﴿ لا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعٍ أَخِيهِ ﴾ (٤) و ﴿ لا يَسِمْ عَلَى سَومِهِ ، وَإِنَّمَا فِي الْحَدِيثِ : ﴿ لا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعٍ أَخِيهِ ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : ( وهو قول الشافعي ) .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) من حديث ابن عمر ؛ أخرجه البخاري في البيوع (٢١٢٩) باب ( لا يبع على بيع أخيه ) ، فتح الباري (٢:٤) .

يسم عَلى سوم أخيه<sub>ٍ(١)</sub> .

٢٧٥٧٧ - وَكَمَا يُقَالُ: هَذَا طَرِيقُ الـمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ سَلَكَهُ غَيْرُهُمْ .

٢٧٥٧٨ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَيْسَ عَلَى الصَّغِيرَةِ ، وَلا عَلَى الكَافِرَةِ ، وَلا عَلَى الكَافِرَةِ ، وَلا عَلَى الأُمَةِ الْمُسْلِمَةِ الْإِحْدَادُ ، كَهُو عَلَى الحُرَّةِ بِالعِدَّةِ .

٢٧٥٧٩ – وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : الْأُمَةُ عَلَيْهَا مَا عَلَى الحُرَّةِ مِنْ تَرْكِ الزِّينَةِ ، وَغَيْرِهَا إلا الخُرُوجَ .

٠ ٢٧٥٨ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: الحُرَّةُ وَالْأَمَةُ فِي الْحُرُّوجِ وَغَيرِهِ سَواءٌ عَلَيْهِمَا الإِحْدَادُ ، وَكَذَلِكَ الصَّغِيرَةُ .

٢٧٥٨١ – وَهُوَ قُولُ أَبِي ثُورٍ ، وَأَبِي عُبَيدٍ أَيضًا فِي الصُّغِيرةِ .

٢٧٥٨٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّةُ مَنْ قَالَ [ لا إحْدَادَ إلا] (٢) عَلَى مُسْلِمَةٍ مُطَلَّقَةٍ ،
 قَولُهُ عَلِيْكَ : « لا تَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ واليَومِ الآخرِ » ، فَعُلِمَ أَنَّها عِبَادَةً . فَهُوَ لِلحُرَّةِ وَالْمَةِ دُونَ الكَافِرَة والصَّغِيرَةِ .

٢٧٥٨٣ - وَالحُبَّةُ عَليهِ مَا وَصَفْنَا مِمَّا نَدْعُو بِهِ مِنَ الحَدِيثِ أَنَّ الخِطَابَ فِيهِ تَوَجُّهٌ إِلى المُؤْمِنَاتِ ، وَدَخَلَتِ الذِّمِيَّةُ فِي ذَلِكَ بِحَقِّ الزَّوْجِيَّةِ ؛ لأَنَّهَا فِي النَّفَقَة

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في البيوع – باب ( تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ) ، حديث : – (١٥١٥) في
 طبعة عبد الباقي ، عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) في (ي، س): ( الإحداد ) .

[ وَالسَّكْنَى](١) ، وَالعِدَّةِ كَالْمُسْلِمَةِ ، وَكَذَلِكَ تَكُونُ فِي الإِحْدَادِ .

٢٧٥٨٤ – وَقَالَ أَشْهَبُ : لا إِحْدَادَ عَلَى الكِتَابِيَّةِ ، وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكِ ، وَخَالَفَهُ الاُكثَرُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ فِي ذَلِكَ .

٢٧٥٨٥ - وَقَالَ مَالِكٌ ، وأَصْحَابُهُ : الإحْدَادُ عَلَى كُلٌ زَوْجَةٍ مُتَوَّفِي عَنْهَا :
 حُرَّةٍ، أو مَمْلُوكَةٍ ، مُسْلِمَةٍ ، أوذِمِيَّةٍ ، صَغِيرَةٍ ، أو كَبِيرَةٍ ، وَالْكَاتَبَةُ ، وَالْمُدَبَّرَةُ إلا مَا ذَكَرْنَا عَنِ ابْنِ نَافِعٍ ، وأَشْهَبَ .

٢٧٥٨٦ – وَرَوَايَةُ أَشْهَبَ فِي ذَلِكَ عَنْ مَالِك ٍ ، فَقَالَ مَالِكٌ : تَحَدُّ امْرَأَةُ المَفْقُودِ فِي عِدَّتِها .

٢٧٥٨٧ – وَقَالَ ابْنُ المَاجشونِ : لا إِحْدَادَ عَلَيْهَا .

٢٧٥٨٨ - وَأَجْمَعَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ أَلَا إِحْدَادَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ.

٢٧٥٨٩ – وَهُوَ قُولُ [ رَبيعَةُ ، و](٢) عَطَاءِ .

• ٢٧٥٩ - وَالْحُجَّةُ لَهُمْ قُولُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ : « لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ اللَّهِ عَلَى أَوْجِ »(٢) .

<sup>(</sup>١) سقط في (ك) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٣) تقدم المتن ضمن حديث زينب بنت أبي سلمة ، ومن طريق عروة عن عائشة أخرجه : مسلم في الطلاق (٣٦٦٩) في طبعتنا ، باب و وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك ، وبرقم (١٤٩١) في طبعة عبد الباقي ، والنسائي في الطلاق من سننه الكبرى على ما جاء في «تحفة الأشراف» (٢٠٤) ، وابن ماجه في الطلاق (٢٠٨٥) باب و هل تحد المرأة على غير زوجها ؟ =

٢٧٥٩١ – فَأَخْبَر أَنَّ الإِحْدَادَ هُوَ عَلَى الْمُتَوَفَّى ، وَالْمُطَلِّقُ حَيٍّ ، فَلا إِحْدَادَ عَلَى ا امْرَأَتِهِ .

٢٧٥٩٢ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيِّ : الإحْدَادُ عَلَى المُطَلَّقَةِ وَاجِبٌ ، وَهِيَ وَالمُتَوفَّى عَنْها فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ؛ لأَنَّهُما جَمِيعًا فِي عِدَّةٍ يُحْفَظُ بِها النَّسَبُ .

٢٧٥٩٣ – وَهُوَ قُولُ سُعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَابْنِ سيرِينِ .

٢٧٥٩٤ - وَالحَكُمُ بْنُ عُيِيْنَةَ أُوْكَدُ وَأَشَدُ عَلَى الْتَوَفَّى عَنْها زَوْجُها .

٢٧٥٩٥ – وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ .

٢٧٥٩٦ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أُحِبُّ لِلْمُطَلَّقَةِ المَبَّتُوتَةِ : الإِحْدَادَ ، وَأَنْ لا يَتَبَيَّنَ لِي أَنْ أُوجِبَهُ عَلَيْهَا .

٧٧ ٩٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَيْسَ فِي الحَدِيثِ إِلا قَولُهُ : ( لا يَحِلُّ لامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أَنْ تُحِدُّ عَلَى مَيِّت ، وَلَيْسَ فِيهِ : [ لا تَحِلُّ لَها](١) أَنْ تُحِدُّ عَلَى حَيٍّ.

٢٧٥٩٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وأَمَّا قَولُهُ : وَدَخَلَتْ حِفْشًا ، فَقَدْ فَسَّرَهُ مَالِكٌ : الحِفْشُ أَنَّهُ البَيْتُ الرَّدِيْءُ .

<sup>= (</sup>١ : ٢٧٤) ، والإمام أحمد في « مسنده » (٦ : ٣٧) ، وابن أبي شيبة في « المصنف » (٥ : ٢٧٩) ، وابن حبان (٣٠٣) ، والبيهقي في « السنن» (٧ : ٤٣٨) .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي، س).

٢٧٥٩٩ – وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ عَنْ مَالِكِ : الحِفْشُ : البَيْتُ الصَّغِيرُ .

٢٧٦٠٠ - وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَلِيلُ .

١ • ٢٧٦ - وَقَالَ أَبُو عُبَيْد ٍ: الحِفْشُ: الدَّرجُ وَجَمْعُهُ أَحْفَاشٌ، شُبَّهَ بِهِ البَيْتُ الصَّغِيرُ.

٢٧٦٠٢ - وَأَمَّا قَولُهُ: تَفْتَضُ بِهِ ، فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ : تَمْسَحُ بِهِ كَالنَّشْرَة .

٣٠٢٠٣ - [ وَقَالَ غَيْرُهُ: تَمْسَحُ بِيَدَيْهَا عَلِيهِ أَوْ عَلَى ظَهْرِهِ .

٢٧٦٠٤ - وَقَالَهُ ابْنُ وَهْبِ ](١) .

٥٠٢٧٦ - وَقَالَ غَيْرُهُ : [الافْتِضَاضُ] (٢) : الاغْتِسَالُ بِالمَاءِ العَذْبِ ؛ لأَنَّ المَاءَ العَذْبِ ؛ لأَنَّ المَاءَ العَذْبَ أَشَدُّ فِي الإِنْقَاءِ مِنْ غَيْرِهِ ، بِدَلَيلِ قُولِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ : « أَرَّأَيْتَ لَو كَانَ بِبَابِ العَذْبَ أَشَدُّ فِي الإِنْقَاءِ مِنْ غَيْرِهِ ، بِدَلَيلِ قُولِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ : « أَرَّأَيْتَ لَو كَانَ بِبَابِ العَدْبُ مَا تَرَوْنَ ذَلِكَ ، يَنْقي مِنْ أَحَدِكُم نهر غمر عذب يقتَحِمُ فيه كُلُّ يَوم خمس مَرَّاتٍ ، مَا تَرَوْنَ ذَلِكَ ، يَنْقي مِنْ دَرَنِهِ - أَي مِنْ وَسَخِهِ ؟ » .

بهِ ، فَالمَعْنَى أَنَّ الْمَرَّاةَ تَتَمَسَّحُ بِشَيْءٍ كَالنَّشْرَةِ ، ثُمَّ تَعْتَسِلُ بَعْدُ فتستسقى وتستنظف بلماء العذب حَتَّى تَصِيرَ كَالفَضَّةِ ، ثُمَّ تُوْتَى بِبَعْرَةٍ مِنْ بَعْرِالغَنَمِ ، فَتَرْمِي بَها مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهَا ، وَيَكُونُ ذَلِكَ إِحْلالاً لَها بَعْدَ السَّنَة .

٢٧٦٠٧ – وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ ، عَنْ حُميْدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

نَافِعٍ ، وَفِيهِ : قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلاسِها في بَيْتِها إلى الحَوْلِ ، فَإِذَا كَانَ الحَوْلُ ، وَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْهُ بِبَعْرَةِ ، ثُمَّ خَرَجَتْ ، فلأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ .

٢٧٦٠٨ – قَالَ : وَالْأَحْلاسُ : جَمْعُ حلْسٍ ، فَهُوَ كَالْمَسْحِ [ مِنَ الشَّعْرِ] (١) مِمَّا يَلِي ظَهْرَ البَعِيرِ ، فَكَانَتْ تَرْمِي الكَلْبَ بِالبَعْرَةِ [ بَعْدَ اعْتِدَادِهَا عَلَى زَوْجِهَا عَامًا كَامِلًا اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى الكَلْبَ بِالبَعْرَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

٢٧٦٠٩ – وَإِلَى هَذَا المَعْنَى أَشَارَ لَبِيدٌ (٣) فِي قُولِهِ :

وَهُم رَبِيعٌ لِلمُجَاوِرِ فِيهِم وَالمُرْمِلاتِ(١) إِذَا تَطَاوَلَ عَامُها

٢٧٦١٠ - وَنَزلَ القُرآنُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
 وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ﴾ الآية [ البقرة: ٢٤٠]

ومُرملو الزّاد مَعنِيِّ بحاجتهم مَن كان يرهب ذَمَّا أُو يقي حسبًا وقوله « وهم ربيع » معناه هم بمنزلة الربيع للجار الجنُب . ويقال ، أنفض إذا ذهب زادُه . وفي بعض أمثالهم : « إنَّ النفَاضَ يُقَطِّرُ الجَلَب » ، معناه إذا نفِدت مِيرتُهم وأنفضوا جلبَوا إبلَهم إلى الأمصار فباعُوها .

والبيت من معلقة لبيد بن ربيعةالتي مطلعها :

عَفَتِ الدِّيارُ مَحَلَّها فَمقَامِهَا ﴿ بِمِنَّى تَأْبُدَ غَوْلُها فَرِجَامُها

انظر: شرح القصائد السبع للأنباري ، ص: ٩٦٠ ، وشرح المعلقات للتبريزي ، ص: ١٧٠.

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في حاشية الفقرة (٧ : ٩٩٨٢) .

<sup>(</sup>٤) الـمُرمِلات : اللواتي لا أزواد لهن . يقال : أقتَر الرجل ، وأرمل ، وأقوى ، وأنفض ، إذا ذهب زاده. قال في الحماسة (٥٦٥) لمرة بن محكان :

ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَولِهِ: ﴿ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤].

النَّبِيُّ عَلَّا الْأُمَّةِ فِيهِ ، وَالْمَنْسُوخِ الَّذِي لَمْ يَخْتَلِفْ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ فِيهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَقَةً اللهُ اللهُ عَلَمَاءُ الأُمَّةِ فِيهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَقَةً اللهُ اللهُ عَلَمَاءً الأُمَّةِ فِي الجَاهِلِيَّةِ النَّبِيُّ عَلَقَةً اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي مَا عَلَيْهِ عَلَمُهُ عَلَا عَلَه

٢٧٦١٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: في قُولِهِ عَلَى اللهُ هُرِ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَمْكُتُ حَوْلاً » بَيَانٌ وَاضِحٌ فِي أَنَّ الحَوْلَ فِي عِدَّةِ الْمُتَوَقَّى كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَمْكُتُ حَوْلاً » بَيَانٌ وَاضِحٌ فِي أَنَّ الحَوْلَ فِي عِدَّةِ الْمُتَوَقَّى عَنْها مَنْسُوخٌ بِالأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ وَالعَشْرِ.

٢٧٦١٣ – وَهَذَا مَعَ وُضُوحِهِ فِي السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ المَّنْقُولَةِ بِأَخْبَارِ الآحَادِ العُدُولِ [إِجْمَاعٌ مِنْ عُلَمَاءِ الـمُسْلِمِينَ](١) ، لا خِلافَ فيهِ .

٢٧٦١٤ – وَهَذَا عِنْدَهُم مِنَ الـمَنْسُوخِ فِي الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ فِي أَنَّ الحَوْلَ فِي عِدَّةِ المُتَوَقِّى عَنْها مَنْسُوخٌ إِلَى أَرْبُعَةِ الأَشْهُرِ والعَشْرِ .

٥ ٢٧٦١ - وَكَذَلِكَ سَائِرُ الآيَةِ ، قَولُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ مَنْسُوخٌ كُلُّهُ عِنْدَ جُمهور العُلَمَاءِ فِي نَسْخِ الوَصِيَّةِ بِالسَّكْنَى لِلزَّوْجَاتِ فِي الْحَوْل إِلا رِوايَةً [شَاذَةً] (٢) مَهْجُورَةً جَاءَتْ عَنْ أَبِي نَجيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ [لَمْ] (٣) يُتَابِعِ ابْنَ أَبِي نُجيحٍ عَلَيْهَا ،

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : « إجماع مجتمع عليه » .

<sup>(</sup>٢) و (٣) سقط في (ك).

وَلا قَالَ بِهِا فِيمَا زَادَ عَلَى الأُرْبَعَةِ الأَسْهُرِ وَالعَشْرِ أَحَدٌ مِنْ [ عُلَمَاءِ الـمُسْلِمِينَ](١) مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ ، وَمَنْ بَعْدَهُم مِنَ العُلَمَاءِ الخَالِفِينَ فِيمَا عَلِمْتُ .

آمًا سُكْنى الْمَتُوفَى عَنْها زَوْجُها فِي الأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرِ ، فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ [ الخِلافِ] (٢) [ فِي ذَلِك] (٣) فِي بَابِ [ مقام] (٤) الْمُتَوَفَّى عَنْها زَوجُها فِي بَيْتِها مِنْ هَذَا الكِتَابِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .

٢٧٦١٧ – وَقَدْ رَوى ابْنُ جُريجٍ ،عَنْ مُجاهِدٍ فِي ذَلِكَ مِثْلَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ.

٢٧٦١٨ - وَٱنْعَقَدَ الإِجْمَاعُ ، وَارْتَفَعَ الخِلافُ .

٢٧٦١٩ – حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ بَحْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَنِيدٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ قَولِهِ عَزَّ سَنِيدٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ قَولِهِ عَزَّ وَجَلّ: ﴿ وَالذَينَ يُتَوفُّونَ مِنْكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [ البقرة : ٢٤٠] .

قَالَ : كَانَ مِيرَاثُ الـمَرَّاةِ مِنْ زَوْجِها مِنْ رَبْعِهِ أَنْ تَسْكُنَ إِنْ شَاءَتْ مِنْ يَومِ يَمُوتُ زَوْجُها إِلَى الحَوْلِ، ثُمَّ نَسَخَها مَا جَعَلَ اللَّهُ لَها مِنَ المِيرَاثِ (°).

<sup>(</sup>١) في (ي ، س): ﴿ العلماء ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : ( الاختلاف ) .

<sup>(</sup>٣) و (٤) سقط في (ي ، س)

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن جرير (٧٧٧) ذكره السيوطي في ( الدر المنثور ) (١ : ٧٣٨) ، ونسبه لا بن جرير ، عن عطاء .

· ٢٧٦٢ – قَالَ ابْنُ جُرِيجٍ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ سُكُنَى الحَوْلِ ، مُجَاهِدٌ .

النَّهُ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ صَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حُميدٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ زَيْبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَة ، قَالَتْ : تُوفِّي زَوْجُ امْرَأَةٍ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَقَدِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَقَدِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنِ الكُحْلِ ، فَقَالَ لَهَا : « قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ فِي الشَّكَتْ عَيْنِيها تَسْأَلُهُ عَنِ الكُحْلِ ، فَقَالَ لَهَا : « قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ فِي السَّكَتْ عَيْنِيها تَوْفِي زَوْجُها مَكَثَتْ فِي بَيْنِها حَوْلاً ، وَإِذَا مَرَّ بِها الكَلْبُ رَمَتُهُ مِلْ الكَلْبُ رَمَتُهُ بِالبَعْرَةِ ، أَفَلا أَرْبَعَةَ أَسْهُرٍ وَعَشْرًا ؟.

سَلْمَانُ النَّجَادُ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ المُؤْمِنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي آحَمَدُ بْنُ الْأَسْعَثِ قَالَ : حَدَّثَنِي [سَلَيْمانُ] (١) سَلْمَانُ النَّجَادُ، قَالَ : حَدَّثَنِي آبُو دَاوُدَ سَلَيْمانُ بْنُ الْأَسْعَثِ قَالَ : حَدَّثَنِي آبُو الأَمْحُوصِ ، عَنْ الْأَسْوَدُ العجليُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الأُمْحُوصِ ، عَنْ الْأَسْوَدُ العجليُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الأُمْحُوصِ ، عَنْ سَمَاكُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قُولِهِ – عَزَّ وجلً : ﴿ وَالَّذِينَ يَتُوفُونُ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا سَمَاكُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قُولِهِ – عَزَّ وجلً : ﴿ وَالَّذِينَ يَتُوفُونُ مَنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [ البقرة : ٢٤٠] ، نَسَخَتْها أَرْبَعَةُ أَرْبُعَةُ وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [ البقرة : ٢٤٠] ، نَسَخَتْها أَرْبَعَةُ أَرْبُعَةُ وَعَشْرٌ .

قَالَ : قُلْنَا لِسِمَاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : قَالَ عِكْرِمَةُ : كُلُّ شَيْءِ أَحَدُّثُكُمْ بِهِ فِي القُرآنِ فَهُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

٢٧٦٢٣ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ أَحْمَدُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) في ( ي ، س ) ( حسين بن) .

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِي بْنُ حسينِ بْنِ وَاقِد ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ النحويِّ ، عَنْ عِكرمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَالَّذِينَ يُتَوَقُوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونُ أَزْوَاجًهِمْ مَتَاعًا إِلَى الحَوْلِ غَيرَ إِخْرَاج ، وَنَسخَ الوَصِيَّةَ لِلزَّوْجَاتِ بِآيَةِ المَوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الحَوْلِ غَيرَ إِخْرَاج ، وَنَسخَ الوَصِيَّةَ لِلزَّوْجَاتِ بِآيَةِ المَوَادِيثِ ؛ لِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَها مِنَ الرَّبع ، أو النَّمنِ ، ونَسخَ أَجَلُ الحَوْلِ بِأَنْ جَعَلَ أَجَلَها أَرْبَعَ أَلْمُهُمْ وَعَشْرًا(۱) .

٢٧٦٢٤ – هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ .

مَا ٢٧٦٢ - قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي [ أَحْمَدُ] (٢) بْنُ مُحَمَّدُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَجُمَدُ بْنُ سُلِيمانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي [ أَحْمَدُ] (٣) بْنُ كثيرٍ ، قَالَ : أخْبَرَنَا همامٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ [ يَقُولُ فِي تَفْسِيرٍ] (٤) : وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم مَتَاعًا إِلَى الحَوْلِ فَي تَفْسِيرٍ] (٤) : وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم مَتَاعًا إِلَى الحَوْلِ وَعَيْرَ إِخْرَاجٍ] (٥) قَالَ : كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا تُوفِّي عَنْها زَوجُها كَانَ لَهَا السُّكُنى والنَّفَقَةُ حَوْلًا كَامِلاً مِنْ مَالِ زَوْجِها مَا لَمْ تَخْرُجُ ، ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ ، فَجَعَلَ عِدْتُها أَرْبَعَةَ أَشْهُو وَعَشْرًا ، وَنَسَخَ النَّفَقَةُ فِي الحَوْلِ . كَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَها مِنَ النَّمْنِ أَو الرَّبِعِ مِيرَاثًا .

٢٧٦٢٦ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا الحَوْلُ ، فَمَنْسُوخٌ بِالأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ وَالعَشْرِ ، لا خِلافَ فِي ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبوداود في الطلاق (٢٢٩٨) باب « نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث » .

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : « عبد الله » .

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س) : ( محمد » .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٥) سقط في (ك).

٢٧٦٢٧ – وأَمَّا الوَصِيَّةُ بِالسُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ [ فَمِنْ أَهْلِ العِلْمِ](١) مَنْ رأَى أَنَّها مَنْسُوخَةٌ بِالمِيرَاثِ ، وَهُمْ أَكْثَرُ أَهْلِ الحِجَازِ .

٢٧٦٢٨ – وأمَّا أَهْلُ العرَاقِ ، فَلَالِكَ مَنْسُوخٌ عِنْدَهُم بِالسُّنَّةِ بِأَنْ لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَمَا فِي [ الوَجْهَيْنِ] (٢) كَانَ النَّسْخُ ، فَهُو َ إِجْمَاعٌ عَلَى مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي نجيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَأَنَّهُ مُنْكَرٌ مِنَ القَولِ ، لا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

الله وَالْيَوْمِ الآخرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوقَ ثَلاثِ لَيَالٍ . إلا عَلَى زَوْجٍ» (٣) .

<sup>(</sup>١) سقط في (ك) .

 <sup>(</sup>٢) في (ك): « وجه » .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٥٩٨ ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في « المسند » (٢ : ٢١) ،والإمام أحمد في «مسنده» (٦ : ٢٨٦) .

وأخرجه الإمام أحمد (٢٨٦/٦-٢٨٧) ومسلم في الطلاق (٣٦٦٥) في طبعتنا وبرقم : ٦٣ – (١٤٩٠) في طبعة عبد الباقي باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٧٦/٣ ، والبيهقي في السنن ٤٣٨/٧ من طرق عن نافع ، به .

وأخرجه الإمام أحمد(٢٨٦/٦) وابن أبي شيبة ٥/ ٢٨٠، ومسلم في الموضع السابق ، الحديث التالي له ، والنسائي (١٨٩/٦) في الطلاق : باب و عدة المتوفى عنها زوجها ، وابن ماجه (٢٠٨٦) في الطلاق : باب هل تحد المرأة على غير زوجها ، والبيهقي ٤٣٨/٧ من طريقين عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن حفصة .

وأخرجه الإمام أحمد ١٨٤/٦ من طريق ورقاء ، عن عبد الله بن دينار ، قال : سمعت صفية تقول : قالت عائشة أو حفصة أو هما تقولان .

وأخرجه مسلم في الموضع السابق من طريقين عن نافع ، عن صفية ،عن بعض أزواج النبي عَلَيْكُ ، عن النبي عَلَيْكُ ،

٢٧٦٢٩ – وَقَدْ ذَكَرْنَا الاخْتِلافَ عَنْ مَالكِ فِي هَذَا الحَدِيثِ ، وَعَلَى نَافِعِ أَيضًا فِي « التَّمْهِيدِ»(١) .

• ٢٧٦٣ - وَأَمَّا مَعْنَاهُ ، فَقَدْ مَضى فِي الحَدِيثِ قَبْلَهُ فِي هَذَا البَابِ .

الله عَلَى زَوْجِها ، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا : اكْتَحِلي بِكُحْلِ الْجِلاء بَاللَّيْلِ . وَأَمْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ (٢) .

٢٧٦٣١ – [ وَفِي هَذَا الحَدِيثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ إِبَاحَةُ الكُحْلِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْها زَوْجُها بِاللَّيْلِ ، وَتَمْسَحُهُ بِالنَّهارِ ](٣) .

٢٧٦٣٢ – وَكُمُولُ الجَلاءِ هُوَ الصَّبِرُ هَاهُنَا ، وَهُوَ مِمَّا يَجْلُو البَصَرَ (١).

٢٧٦٣٣ - وَفِي الحَدِيثِ المُسْنَدِ المُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ لِمَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيدٍ ، عَنْ نَافع ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ ابْنَتِي تُوفِّي عَنْها زَوْجُها ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيها ،

<sup>(</sup>١) (١:١٦-٤٤) ، وتقدم فحوى ذلك في تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ٩٨٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٤) الصُّبِر عصارة شجر مر ، واحدته : صَبرَة ، وجمعه : صُبُورُ ، قال الفرزدق :

يا ابن الخبليَّة إنَّ حَربْي مرة فيها مَذَاقة حَنْظُل وصَّبُور

ونبات الصّبر كنبات السُّوسن الأخضر ، غير أن ورقه أطول ، وأعرض وأثخن كثيراً ، وهو كثير الماء جدا ، يستعمل الآن في صناعة بعض الأدوية المكافحة للإمساك ، واستعمل قديماً بعد تخفيفه بالماء كحلاً للمين .

أَفَتُكَحَلُهُما ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ « لا » مَرْتَيْنِ ، أَو ثَلاثًا ، وَلَمْ يُرَخَّصْ لها في الكُحْل لَيْلاً ، وَلا نَهَارًا .

٢٧٦٣٤ – وَذَكَرَ مَالِكٌ فِي هَذَا البِابِ(١) أَيضًا أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّا دَخَلَ عَلَى أَمُّ سَلَمَةً ، وَهِي حَادٌ عَلَى أَبِي سَلَمَةً ، وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيها صَبِرًا ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةً ؟ فَقَالَتْ : إِنَّما هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: « فَاجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ ، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهُارِ » .

٣٧٦٣٥ – وَهَذَا تَفْسِيرُ كُحْلِ الجَلاءِ المَذْكُورِ فِي البَلاغِ الأُوَّلِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ صَبْرًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٧٦٣٦ – وَيحتملُ أَنْ يَكُونَ مَعَ الصَّبرِ : الإِثْمُد<sup>(٢)</sup> ، وَمَا يَتَزيَّنُ بِهِ ، فَلِذَلِكَ أَمَرَها بِمَسْحِهِ بِالنَّهَارِ .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٦٠٠ ، وسيأتي برقم (١٢٣٣) .

<sup>(</sup>٢) **الإثمد** : عنصر معدني بلوري الشكل ،قصديري اللون ، ويعرف ( بالأنتيمون ) ، يوجد في حالة نقية ، وغالباً متحدًا مع غيره من العناصر ، ويكتحل به ، ويستعمل للزينة .

وقيل : هو نفس الكُحُل ، وقيل شبيه به ، وقيل : فلان يجعل الليل إِثْمِدًا ، أى يسهر ، فجعل سواد الليل لعينه كالإثمد .

وقد ذكره ابن سينا في القانون في الطب ، فأورد أنه يحفظ صحة العين ويذهب قروحها ، كما ذكره موفق الدين عبد اللطيف البغدادي في كتابه : « الطب من الكتاب والسنة» ص (٦١) من تحقيقنا فقال: الإثمد ينبت الهدب ويحسن العيون ويحببها إلى القلوب .

وقد ثبت أن الإثمد يقوي بصيلات أهداب العين ، ويحفظ الرموش فتطول ، فتزداد قدرتها على حفظ العين مما يتناثر في الجو من غبار ، ومن أشعة الشمس الحادة ، فتزيد الرؤيا وضوحًا وجلاءً . ولا يستعمل كحل الإثمد وحده ، لكنه بعد أن يطحن ليصبح مسحوقًا ناعمًا يضاف إليه حمض =

٢٧٦٣٧ - وَيَدُلُّ أَيضًا عَلَى أَنَّهُ كُحْلٌ لا طِيبَ فِيهِ ؛ لأَنَّهُ لَو كَانَ فِيهِ طِيبٌ لَمْ يُبِحْ لَهَا شَيْءٌ مِنْهُ [ لا لَيْلاً](١) ، وَلا نَهَارًا .

٢٧٦٣٨ - وَقَدْ رَوى مَعمرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنِ الْإِثْمُدِ لِلمَتَوَّفَى عَنْهَا زَوْجُها ؟ فَقَالَتْ : لا ، وَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنَاهَا .

٢٧٦٣٩ - وَأَمَّا أَقَاوِيلُ الفُقَهاءِ فِي هَذَا البَابِ.

٢٧٦٤ - فَقَالَ مَالِكٌ فِيما ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الحَكَم عَنْهُ: لا تَكْتَحِلُ الْمُتُوفَى عَنْها زَوجُها بِالإِثْمُدِ ، وَلا بِشَيْءٍ فِيهِ سَوَادٌ ، أو صَفْرَةٌ ، أو شَيْءٌ يُغَيِّرُ الأَلْوَانَ ، ولا تَكْتَحِلُ بِإِثْمُدِ فِيهِ طِيبٌ ، وَلا مِسْكٌ وَإِنْ اشْتَكَتْ [ عَيْنَاها] (٢) عَيْنيها .

٢٧٦٤١ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : كُلُّ كُحْلِ كَانَ [ فِيهِ] (٢) زِينَةٌ ، فَلا خَيْرَ فِيهِ .

٢٧٦٤٢ - فَأَمَّا الفَارِسِيُّ ، وَمَا أَشْبَهَهُ إِذَا احْتَاجَتْ إِلِيهِ ، فَلا بَأْسَ بِهِ ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِزِينَةٍ ، بَلْ يزيدُ العَيْنَ مرها وَقُبْحًا ، وَمَا اضْطُرَّتْ [ الِيهِ] (<sup>1)</sup> فِيهِ مِمَّا فِيهِ زِينَةً مِنَ الكُحْلُ اكْتَحَلَتْ بِهِ لَيْلاً ، فَتَمْسَحهُ نَهَارًا .

٣٣٣ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَا حَلَى أُمُّ سَلَمَةَ

<sup>=</sup> البوريك ، وبعض الفحم الحيواني وحمض البوريك يفيد في معالجة قرحة القرنية ، أما الفحم الحيواني فإنه يملك قوة ماصة لبعض الجراثيم والسموم وأشباه المعادن ، وأشباه القلويات .

<sup>(</sup>١) و (٢) سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س) .

وَهِيَ حَادٌ عَلَى أَبِي سَلَمَةً . وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا صَبَرًا . فَقَالَ « مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةً » ؟ فَقَالَتْ : إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَارَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « اجْعَلِيهِ فِي اللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ»(١) .

٢٧٦٤٣ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : فَالصَّبَرُ يَصْفَرُ ، فَيَكُونُ زِينَةً، وَلَيْسَ بِطِيبٍ، فَأَذِنَ لها فِيهِ بِاللَّيْلِ ، حَيْثُ لا يُرى، [ وَتَمْسَحُهُ بِالنَّهَارِ حَيْثُ يُرى](٢) . فَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهُهُ .

٢٧٦٤٤ – وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ [ عَنْ ]<sup>(٣)</sup> أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ : تَجْتَنِبُ المُطَلَّقَةُ ، وَالمُتُوفَّى عَنْها زَوْجُها : الطِّيبَ ، وَالزِّينَةَ ، وَالكُحْلَ ، فَجَعَلَ الكُحْلَ كَالزِّينَةِ .

٥ ٢٧٦٤ - وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُمْ رَخُّصُوا عَنْهُ فِيما لَيْسَ بِزِينَةٍ .

٢٧٦٤٦ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلٍ : تَجْتَنِبُ المُتَوَفَّى عَنْهَا الكُحْلَ بِالإِثْمَدِ ، والزِّينَةَ كُلَّهَا وَالطِّيبَ .

١٣٣٤ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُ مَا كَانَا يَقُولانِ، في الْمَرَّأَةِ يُتَوَفَّى عَنْها زَوْجُهَا: إِنَّها إِذَا خَشْيَتْ عَلَى بَصَرِهَا أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولانِ، في الْمَرَّأَةِ يُتَوَفِّى عَنْها زَوْجُهَا: إِنَّها إِذَا خَشْيَتْ عَلَى بَصَرِهَا مَنْ رَمَد ، أَوْ شَكُو أَصَابَهَا : إِنَّهَا تَكْتَحِلُ وَتَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ أَوْ كُحْل ، وَإِنْ كَانَ فيه طيب (٤) .

<sup>(</sup>۱) الموطأ : ۲۰۰ ، ووصله أبو داود في الطلاق (۲۳۰۵) باب ( فيما تجتنبه المعتدة في عدتها » (۲ : ۲۹۲) ، والنسائي في الطلاق (٦ : ۲۰۶ – ۲۰۵) باب ( الرخصة للحادة أن تمتشط » .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) في (ي، س): ( قول ) .

<sup>(</sup>٤) الموطأ: ٩٩٥.

٢٧٦٤٧ – قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ . فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرُّ .

٢٧٦٤٨ - وَرَخَّصَ فِيمَا فِيهِ مِنَ الكُحْلِ طِيبٌ عَلَى الضَّرُورَةِ : عَطَاءٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ(١) .

٢٧٦٤٩ – وَهُوَ قُولُ الفُقَهَاءِ ، وَذَلِكَ عِنْدَهُم فِي حَالِ الاضْطرَارِ .

٢٧٦٥ - وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَمَا كَانَ مِثْلُهُ اخْتِيارٌ ، وَٱخْذٌ بِالأَحْوَطِ ؛
 لأنَّ الطِّيبَ دَاعِيَةٌ مِنْ دَوَاعِي التَّشَوُّفِ إلى الرِّجَالِ ، عَلَى أَنَّ الاكْتِحَالَ عِلاجٌ ، وَلَيْسَ العِلاجُ بِيَقِينِ بُرْءٍ .

٢٧٦٥١ – وَالْأَصْلُ مَا قُلْتُ لَكَ ، فَمَنِ احْتَاطَ كَرِهَ الطِّيْبَ لَهَا جُمْلَةً ، وَمَنْ رَخَّصَ بِالضَّرُورَةِ ؛ لأنَّ الضَّرُورَاتِ تُبيحُ المَحْظُورَاتِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

٢٧٦٥٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَعْلُومٌ أَنَّ الإِحْدَادَ فِي تَرْكِ الزِّينَةِ ، وَالطِّيبِ يَقْطَعُ دَوَاعِي التَّشَوُّفِ إِلَى الأَزْوَاجِ ؛ لِحِفْظِ العِدَّةِ ، فَإِذَا خَشيَتْ عَلَى بَصَرِهَا ، وَاكْتَحَلَتْ دَوَاعِي التَّشَوُّفِ إِلَى الأَزْوَاجِ ؛ لِحِفْظِ العِدَّةِ ، فَإِذَا خَشيَتْ عَلَى بَصَرِهَا ، وَاكْتَحَلَتْ بِكُحْلٍ فِيهِ طِيبٌ مِنْ أَجْلٍ شَكُواهَا ، فَلَيْسَ ذَلكَ مِنَ المَعْنَى الَّذِي نُهِيَتْ عَنْهُ فِي بِكُحْلٍ فِيهِ طِيبٌ مِنْ أَجْلٍ شَكُواهَا ، فَلَيْسَ ذَلكَ مِنَ المَعْنَى الَّذِي نُهِيَتْ عَنْهُ فِي شَيْءٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الك، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا،
 وَهِيَ حَادٌ عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا

<sup>(</sup>١) آثار أبي يوسف : ١٤٢ ، والمغني (٧ : ١٩٥) .

#### تَرْمُصَان (١).

٢٧٦٥٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا مِنْ صَفِيَّةَ - رَحِمَها اللَّهُ - وَرَعٌ يُشْبِهُ وَرَعَ زَوْجِها - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

٢٧٦٥٤ - وَمَنْ صَبَرَ عَلَى أَلَمِهِ ، وَتَرَكَ الشَّبُهَاتِ فِي عِلاجِهِ حُمِدَ لَهُ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُذَمَّ عَلَيْهِ .

مُعنف ، وَاللَّهُ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَة اللَّهِ ، وَتَأُولُ تَأْوِيلاً غَيْرَ مَدْفُوعٍ ، فَغَيْرُ مَلُومٍ ، وَلا مُعنف ، وَاللَّهُ يُحِبُّ أَنْ تُوْتَى رُخْصُهُ ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُجْتَنَبَ مَحَارِمُهُ .

٢٧٦٥٦ – قَالَ مَالِكٌ : تَدَّهِنُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالزَّيْتِ وَالشَّبْرَقِ ، وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ . إِذَا لَمْ يَكُنْ فيه طِيبٌ(٢) .

٢٧٦٥٧ – وَذَكَرَ مَالِكٌ فِي بَاقِي هَذَا البَابِ مَذْهَبَهُ فِي جَمِيعِ مَا يُحتَاجُ إِلَيْهِ فِيهِ، وأَهْلُ العِلْمِ مُتَّفِقُونَ عَلَيْهِ مَعَهُ .

٢٧٦٥٨ - وَذَكَرَ أَيضًا فِيهِ الإِحْدَادَ عَلَى الصَبَيَةِ كَمَا هُوَ عَلَى الكَبِيرَةِ ، وَعَلَى الأُمَةِ شَهْرَيْنِ ، وَخَمْسَ لَيَالٍ ، كَمَا هُوَ عَلَى الحُرَّةِ .

٢٧٦٥٩ - وَقَدْ تَقَدُّمْ مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ.

• ٢٧٦٦ - قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى أُمُّ الْوَلَدِ إِحْدَادٌ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا سَيِّدهَا . ولا عَلَى

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٩٩٥ ، ومصنف عبد الرزاق (٧: ٤٧) ، الأثر (١٢١٢٥) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ٩٩٥.

أَمَةٍ يَمُوتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، إِحْدَادٌ ، وَإِنَّمَا الإِحْدَادُ عَلَى ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ (١).

٢٧٦٦١ - قَالَ أَبُو عُمَو : الحُجَّةُ فِي هَذَا قَولُهُ عَلَيْكَ : « لا يَحِلُّ لامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ ، إلا عَلَى زَوْجٍ » .

٢٧٦٦٢ – وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أُمُّ الوَلَدِ تَخْرُجُ ، وَتَتَطَيَّبُ ، وَتَتَطَيَّبُ ، وَتَتَطَيَّبُ ، وَتَتَطَيَّبُ ، وَتَتَطَيَّبُ ،

٣٧٦٦٣ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ ذَكَرْنَا الاخْتِلافَ فِي غَيرِ المُتَوَفَّى فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَذَلِكَ يغْنِي عَنِ القَوْلِ هَا هُنَا ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ .

١٣٣٦ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ، كَانَتْ تَقُولُ: تَجْمَعُ الْحَادُّ رَأْسَهَا بِالسِّدْرِ وَالزَّيْتِ(٣).

٢٧٦٦٤ – قَالَ أَبُو عُمَرَ: لا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلافًا ؛ لأَنَّ السِّدْرَ ، والزَّيْتَ لَيْسَ لِيبِ .

٢٧٦٦٥ – وَقَدْ جَاءَ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِيهِ شَيْءٌ عَلَى جِهَةِ الاسْتِحْسَانِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَلْيِينِ الشَّعْرِ ، وَتَرْجِيلِهِ .

٢٧٦٦٦ - وَذَكَرَ عَبْدُ الرُّزَّاقِ ، عَنْ مَعمر ، عَنْ بديل العقيلي ، عَنْ الحَسَنِ بْنِ

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٧: ٥٠ - ٥٥) ، الأثر ١٢١٤٩).

<sup>(</sup>٣) الموطأ: ٣٠٠.

مُسْلِمٍ ، عَنْ صَفِيَّة بِنْت شَيْبَة ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة ، قَالَت : الـمُتَوَفَّى عَنْها زَوْجُها لا تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ المَصْبُوغَةِ شَيْئًا ، وَلا تَكْتَحِلُ ، وَلا تَلْبَسُ حُلِيّا وَلا تَخْتَضِبُ ، وَلا تَتَطَيَّبُ(١) .

٢٧٦٦٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا أَرْفَعُ مَا فِي هَذَا البَابِ ، وَيُشْبِهُ أَنْ لا يَكُونَ مِثْلُهُ رَأْيًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٧: ٤٤) ، الأثر (١٢١١٤).

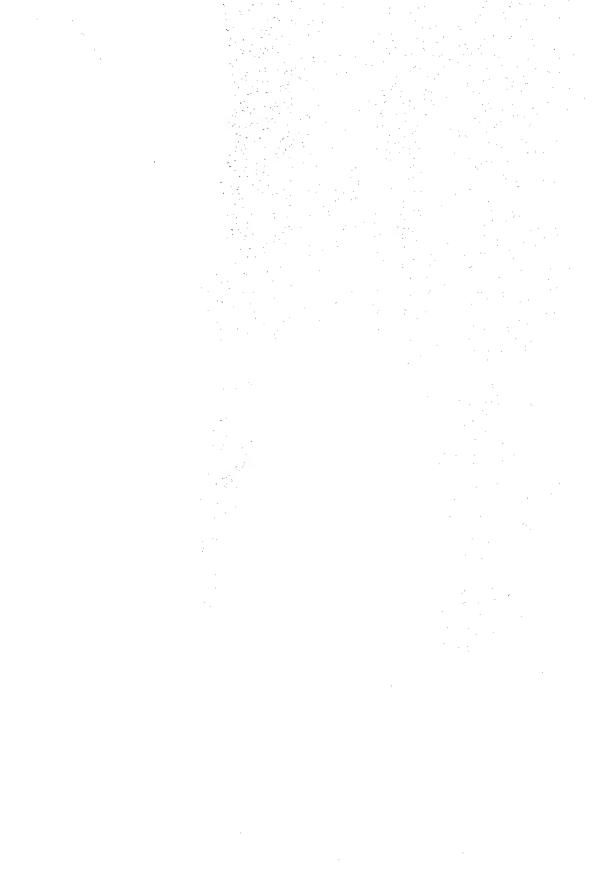

# ٠٠ - كتاب الرضاع

.

.



## بِيْنُمُ لِللَّهُ الْحُزَّ لِلَّهُ خَيْنُ الْحُرْدُ الْحُجْدُ لِللَّهُ خَيْنُ الْحُرْدُ الْحُودُ الْحُرْدُ الْحُودُ الْحُرْدُ الْحُودُ الْحُرْدُ الْحُرْدُ الْحُرْدُ الْحُرْدُ الْمُعْرِدُ الْحُرْدُ

### وصلى الله على سيدنا محمد وأهله وصحبه وسلم (١) باب رضاعة الصغير (\*)

عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ عِنْدَنَا ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَفْصَة . قَالَتْ عَائِشَة : فَقُلْت ، وَاللَّهِ عَلَيْ كَانَ عِنْدَنَا ، وَاللَّهِ عَلَيْ كَانَ عِنْدَنَا ، وَاللَّهُ عَائِشَة : فَقُلْت ، وَاللَّهِ عَائِشَة : فَقُلْت ، وَاللَّهِ عَائِشَة : فَقُلْت ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : « أُراه فَلانًا» لِعَمِّ لِحَفْصَة مِنَ الرَّضَاعَة . فَقَالَت عَائِشَة : يَا رَسُولُ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلانً عَلَيْ ، لِعَمِّ لِحَفْصَة مِنَ الرَّضَاعَة ، وَخَلَ عَلَيْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : « نَعَمْ . إِنَّ عَلَى الرَّضَاعَة ، وَخَلَ عَلَيْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : « نَعَمْ . إِنَّ الرَّضَاعَة ، وَخَلَ عَلَيْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : « نَعَمْ . إِنَّ الرَّضَاعَة ، وَخَلَ عَلَيْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : « نَعَمْ . إِنَّ الرَّضَاعَة ، وَخَلَ عَلَيْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : « نَعَمْ . إِنَّ الرَّضَاعَة تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْولادَةُ » (١) .

٢٧٦٦٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ نَقَلَهُ العُدُولُ .

٢٧٦٦٩ - وَهُوَ يُبَيِّنُ كِتَابَ اللَّهِ فِي الزِّيَادَةِ فِي مَعْنَاهُ ؛ [ لأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ](٢)

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٤ . ٩ - يحدث التحريم بالرضاع بسبب تكون أجزاء البنية الإنسانية من اللبن كإنبات اللحم ، وإنشاز العظام على ما ورد في الحدث .

واتفق الفقهاء على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ، أى أن المرضعة تنزل منزلة الأم ، فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الإبن من قبل أم النسب .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مالك في أول كتاب الرضاع من الموطأ (۲: ۲۰۱) ، باب رضاعة الصغير ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (۱۷۳٥) ، والموطأ برواية محمد بن الحسن : ۲۰۹ ، الأثر (۲۱۳) ، من طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (٥: ۲٤) ، والبخاري في النكاح ، ح (۲۱۳) ، من طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (١: ۲۱۹) من فتح الباري ، وأخرجه في مواضع (٩: ۱۳۹) من فتح الباري ، وأخرجه في مواضع أخرى من صحيحه في الشهادات ، وفي الخمس ، وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع ، ح (٤، ۳٥)، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (٤: ۱۰۸۰) من طبعتنا .

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : ( لأنه تعالى ) .

إِنَّمَا ذُكِرَ فِي كِتَابِهِ فِي التَّحْرِيمِ بَالرَّضَاعَةِ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَخَوَاتِ ، فَقَالَ تَعالى : ﴿ وَأُمَّهَاتُكُم اللَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ [ النساء : ٢٣] .

٢٧٦٧ - وبَيَّن رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكَ أَنَّ كُلَّ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ ، فَمِثْلُهُ يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، فَمِثْلُهُ يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، فَمِثْلُهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاع .

٢٧٦٧١ -وَإِذَا كَانَتِ الأُمُّ مِنَ الرَّضَاعِ مُحَرَّمَةً كَانَ كَذَلِكَ الأَبُ ؛ لأَنَّ اللَّبَنَ مِنْهُمَا جَمِيعًا .

٢٧٦٧٢ – وَإِذَا كَانَ زَوْجُ الَّتِي أَرْضَعَتْ آبًا كَانَ أَخُوهُ عَمَّا ، وَكَانَتْ أُخْتُ الْمَرَّةِ خَالَةً فَحَرَّمَ بِالرِضَاعَةِ العَمَّاتِ ، وَالْخَالاتِ ، والأَعْمَامِ وَالأُخْوالِ ، والأُخَواتَ ، وَالنَّاتِهِنَّ ، كَمَا يُحَرِّمُ بِالنَّسَبِ .

٣٧٦٧٣ - هكَذَا مَعْنَى قُولِهِ عَلَيْكَ : ﴿ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوِّلادَةُ ﴾ .

٢٧٦٧٤ - وَفِي هَذَا [ الحَدِيثِ ](١) دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ لَبَنَ الفَحْلِ يُحَرِّمُ الذَّكَرَ العَمُّ الذَّكَرَ العَمُّ الأَنَّ بِمُرَاعَاةِ لَبنِ الرَّجُلِ صَارَ أَبَا، فَصَارَ أَخُوهُ عَمَّا.

٢٧٦٧٥ - فَإِنْ قِيلَ : إِنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ بِلَبَنِ الفَحْلِ ، فَإِنَّهُ مُمْكِنَّ أَنْ يَكُونَ عَمُّ حَفْصَةَ المَذْكُورُ قَدْ أَرْضَعَتْه مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ الْفَحْلِ ، فَإِنَّهُ مُمْكِنَّ أَنْ يَكُونَ عَمُّ حَفْصَةَ المَذْكُورُ قَدْ أَرْضَعَتْه مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ الْمَرَّأَةُ وَاحِدَةً ، فَصَارَ عَمَّا لِحَفْصَةَ .

٢٧٦٧٦ – فَالْجَوَابُ أَنَّ قُولَهُ عَلِيُّ : ﴿ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الولادَةُ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) سقط في (ك) .

يَقْضِي بِتَحْرِيمِ لَبَنِ الفَحْلِ ؛ لأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ الأَبَ لَم يَلِدْ أَوْلادَهُ بِالْحَمْلِ ، وَالوَضْع ، كَمَا صَنَعَتِ الأَمُّ ، وَإِنَّمَا وَلَدَهُمْ بِمَا كَانَ مِنْ مَائِهِ الْمُتُولِّدِ مِنْهُ الحَمْلُ وَاللَّبَنُ ، فَصَارَ بِنَا لَكُمْ وَاللَّبَنُ ، فَصَارَ بِنَا لِكُمْ عَالَمَ اللَّهُ عَلَى وَالوِلادَةِ أُمَّا . فَإِذَا أَرْضَعَتْ بِلَبَنِها طَفْلاً كَانَتُ النَّهُ ، وَكَانَ هُوَ أَبَاهُ .

٢٧٦٧٧ - وَهَذَا يُوَضِّحُ ، وَيَرْفَعُ الإِشْكَالَ فِيهِ .

٢٧٦٧٨ - وَبَعْدَ هَذَا جَعَلَهُ مَالِكٌ بَعْدَهُ فِي البَابِ مُفَسَّرًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْمُوْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ . فَأَبَيْتُ أَنْ آذُنَ لَهُ عَلَيَّ ، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ : « إِنَّهُ عَمُّكِ فَأَذَنِي لَهُ » قَالَت : فقلت : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ » قَالَت عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ : « إِنَّهُ عَمُّكِ فَأَذَنِي لَهُ » قَالَت : « إِنَّهُ عَمُّكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ . فَقَالَ : « إِنَّهُ عَمُّكِ عَلَيْكِ . فَقَالَ : « إِنَّهُ عَمُّكِ . فَلَيْلِجْ عَلَيْكِ . فَقَالَ : « إِنَّهُ عَمُّكِ . فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ . قَالَت عَائِشَةُ : وَذَلِكَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ (١) .

<sup>(</sup>۱) في هذا الحديث دليل على أنّ احتجاب النساء من الرجال لم يكن في أول الإسلام . وأنهم كانوا يرون النساء ، ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم ، إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن رجالهم ، حتى نزلت آيات الحجاب ، وكان سبب نزولها فيما قال أهل العلم بالتفسير والسير ، أن رسول الله علله علله صنع طعاما ودعا إليه أصحابه في هداء زينب وذلك في بيت أم سلمة ، فلما أكلوا أطالوا الحديث فجعل النبي علله ، يدخل ويخرج ، ويستحيى منهم ، فأنزل الله عز وجل في يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه كي يقول : غير منتظرين ومتحينين وقته ، يعني وقت الطعام، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيى منكم ، والله لا يستحيى من الحق ، وإذا سألتموهن متاعا قاسألوهن =

وَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَة(١).

٢٧٦٧٩ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَهَذَا أُوضَحُ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ ، وَأَشَدُّ بَيَانًا ، وَرَفْعًا للإِشْكَال .

٠ ٢٧٦٨ - ألا تَرى لِقُولِ عَائِشَةَ : إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرَاةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنَى الرَّجُلُ ، فَيَكُونَ أَبِي ، وَيَكُونَ أَخُوهُ عَمِّي ، فَأَجَابَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ : أَنَّ الْمَرَّاةَ لَمَّا أَرْضَعَتْكِ صَارَت أُمَّكِ وَصَارَ زَوْجُهَا الَّذِي كَانَ سَبَبَ لَبَنِهَا أَبَاكِ ، فَصَارَ أَخُوهُ عَمَّكِ ، صَارَت أُمَّكِ وَصَارَ زَوْجُهَا الَّذِي كَانَ سَبَبَ لَبَنِهَا أَبَاكِ ، فَصَارَ أَخُوهُ عَمَّكِ ، فَفَهَرَت عَائِشَةُ هَذَا ، وَلَمْ تَكُنْ تَعْرِفُهُ قَبْلُ ، فَقَالَت نَا إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحرِّمُ فَقَلِت الرَّضَاعَة وَاحِدَةً لَمَا احْتِيجَ إلى الولادَةُ ، لَو كَانَ ذَلِكَ كَالِعَمِّ قَدْ رَضَعَ مَعَ أَبِيهِا أَبِي بَكُر مِ امرأةً وَاحِدَةً لَمَا احْتِيجَ إلى

<sup>=</sup> من وراء حجاب، .

وأنزل الله عز وجل: ﴿ يَاأَيُهَا الذَينَ آمنُوا لا تَدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ﴾ وقرئت حتى تستأذنوا ثم نزلت ﴿ يَا أَيْهَا النَّبِي قُلْ لاَزُواجِكُ وَبِنَاتُكُ وَنِسَاءَ المُؤْمِنِينَ يَدْنَينَ عَلَيْهِنَ مَن جَلابِيبَهِنَ ، عَلَيْهِنَ مَن جَلابِيبَهِنَ ، وهو القناع .

<sup>(</sup>۱) الموطأ: ٢٠١ – ٢٠٠، والموطأ برواية أبي مصعب (١٧٣٦)، وأخرجه عبد الرزاق في و المصنف؟
(٧: ١٧٤ – ٢٧٤)، الأحاديث (١٣٩٣) و (١٣٩٤) و (١٣٩٤)، والإمام أحمد (٢٨٦وو ٢٠١) و (١٣٩٤)، والإمام أحمد (٢٣٨٦و ٢٠١) و (١٩٤١) و المحميدي (٢٣٠)، والدارمي ٢١٥٦، والبخاي في النكاح (٢٣٩٥) باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، ومسلم (٤٤٠) (٧) في الرضاع (٢٥١١) في طبعتنا، وبرقم: ٧ – (١٤٤٥) في طبعت عبد الباقي، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، وأبو داود في النكاح (٢٠٥٧) باب في لبن الفحل، النكاح (٢٠٥٧) باب في لبن الفحل، والترمذي في الرضاع (١١٤٨) باب ما جاء في لبن الفحل، والنسائي في النكاح (٢٠٥٧) باب لبن الفحل، وابن ماجه في النكاح (١٩٤٩) باب لبن الفحل، وأبو يعلى (٢٠٥١)، والدارقطني ٢٧٧/٤ – ١٧٨، والبيهقي في السنن (٧: ٢٥٤) من طرق عن وأبو يعلى (٢٠٥٤)، والدارقطني ٢٧٧/٤ – ١٧٨، والبيهقي في السنن (٧: ٤٥٢) من طرق عن مشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

شَيْءٍ مِنْ هَذَا الخِطَابِ.

٢٧٦٨١ – وَحَدِيثُ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامِ سَوَاءً . وَإِنْ كَانَ حَدِيثِ هِشَامِ أَبْيَنَ ؛ لأَنَّهُ رَفَعَ الإِشْكَالَ .

١٢٣٩ - مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ أَفْلَحَ ، أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ، جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا . وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ . بَعْدَ أَنْ أَنْزِلَ الْحِجَابُ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ . فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ (١).

٢٧٦٨٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَو كَانَ عَمَّها ، كَمَا زَعَمَ مَنْ أَبِي أَنْ يُحَرِّمَ بِلَبَنِ الفَحْلِ شَيْئًا قَدْ أَرْضَعَتْهُ وَإِيَّاهَا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، أَكَانَ يَخْفَى عَلَى عَائِشَةَ ، أَو عَلَى مَنْ [هوَ] (٢) دُونَها بِأَنَّهُ عَمَّها فكَانَتُ (٣) تَحْتَجِبُ مِنْ عَمِّها ، وَإِنَّما خَفِي عَنْها أَمْرُ لَبَنِ

<sup>(</sup>۱) الموطأ: ۲۰۲، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (۱۷۳۷) ، وأخرجه عبد الرزاق (۷: ۲۷۳) الحديث (۱۳۹۳۷) ، والحميدي (۲۲۹) ، والشافعي في و المسند، ۲۶/۲ ، والإمام أحمد (۲/ ۳۳ و ۳۸ و ۳۷ و ۲۷۱ و ۲۷۱) ، والبخاري في التفسير (۲۹۹۱) باب هو إن تبدوا شيئا أو تخفوه ، و (۲۰۱۰) في النكاح: باب لبن الفحل ، وفي الأدب (۲۰۱۳) باب قول النبي من وتربت يمينك ، ومسلم في النكاح ، (۲۰۰۷) ، (۲۰۰۸) (۲۰۰۹) في طبعتنا ، وهي الأحاديث (۲، ۲۰ م و ۱۲۰ م ۱۲۰ و ۱۲۰ م ۱۲۰ و ۱۲۰ م و النسائي (۲، ۲۰ م و ۱۲۰ م ۱۲۰ و ۱۲۰ م و النسائي (۲، ۲۰ م و ۱۲۰ م و النسائي (۲، ۲۰ م و ۱۲۰ م ۱۲۰ و ۱۲۰ م و النسائي دمعرفة السنن والآثار ، (۱۹۲۱ ، ۱۰ ۲۰ ۲ ) ۲۰ و ۱۲۰ من طرق عن الزهري ، عن عُروة ، به .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيد من (ك).

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س) : و فكيف كانت ، .

الفَحْلِ حِينَ أَعْمَلُهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ .

٣٧٦٨٣ - وَقَدْ رَوى مُعمرٌ ، وَعقيلٌ ، وَابْنُ عُييْنَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةً ، عَنْ عُرُوةً ، عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذَا الحَدِيثِ قَولَها : إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرَّأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ .

٢٧٦٨٤ - وَلَيْسَ هَذَا اللَّفْظُ [ عِنْدَ مَالِكِ] (١) فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهابٍ ، عَنْ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ . عُرُوةً (٢) ، إِنَّمَا هُوَ عِنْدَهُ فِي [ حَدِيثِه عَنْ إِلَى هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ .

٢٧٦٨٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الحَشْنَيُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْخَشْنَيُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْفَيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفلحُ بْنُ أَبِي النَّعْيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الحِجَابُ ، فَأَبَيْتُ أَنْ ٱلذَنَ لَهُ ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَخْبَرَثُهُ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ عَمَّكُ فَأَذَنِي لَهُ ﴾

قَالَتْ عَائِشَةُ ؛ فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللّهِ ! إِنَّمَا ٱرْضَعَتْنِي المَرَأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ عَلْكَ : « [ تَرِبَتْ يَدَاكِ] (٢) ، إِنَّهُ عَمَّكِ ، فَأَذَنِي لَهُ » .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك).

<sup>(</sup>٢) المتقدم برقم (١٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س) : ( حديث )

<sup>(</sup>٤) المتقدم برقم (١٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) زيد من (ك).

<sup>(</sup>٦) سقط في (ي، س).

٢٧٦٨٦ – وَرَوى ابْنُ عُيَيْنَةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ قَولَها : إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الـمَرَّأَةُ ، وَلَمْ يُرْضَعْنِي الرَّجُلُ .

٢٧٦٨٧ - وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَفُظَّ [ مَجْمُوعٌ لعروةَ عَنْ عَائِشَةَ ، ذَكَرَهُ مَنْ ذَكَرَهُ مَنْ ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَهِشِمَامٍ ] (١) ، وَنَسيهُ مَنْ نسيه فِي أَحَدِهِمَا ، وَالأَكْثَرُ يَقُولُونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَفْلَحُ بْنُ أَبِي القُعَيْسِ .

٢٧٦٨٨ – وَلَفْظُ حَديثِ عقيلٍ : إِنَّ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ الَّذِي أَرْضَعَنِي ، وَإِنَّمَا أَرْضَعَنِي امْرَأَتُهُ .

٢٧٦٨٩ – وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَرَاكُ بْنُ مَالِكِ عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيْ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي القُعَيْسِ ، فَلَمْ آذِنْ لَهُ فَقَالَ : إِنِّي عَمَّكِ ، أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَحِي بِلَبَنِ عَلَيْ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي القُعَيْسِ ، فَلَمْ آذِنْ لَهُ فَقَالَ : ﴿ صَدَقَ ، هُوَ عَمَّكِ ، فَأَذَنِي لَهُ ﴾ .

٢٧٦٩ - وَرَواهُ شُعْبَةُ عَن الحَكَمِ ، عَنْ عراكِ بْنِ مَالِك ٍ ، عَنْ عُروةَ ، عَنْ
 عَائشَةَ.

٢٧٦٩١ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ فِي أَحَادِيثِ ابْنِ شِهَابٍ وَغَيْرِهِ بِهَذَا المَعْنى مُسْنَدَةً فِي بَابِ [ حديث] (٢) ابْنِ شِهَابٍ مِنَ « التَّمْهِيدِ» (٣) ، والحَمْدُ لِلَّهِ .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في ( ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) زيد في (**ك**).

<sup>(</sup>٣) التمهيد (A: ٢٣٩ – ٢٤٠).

٢٧٦٩٢ - وَفِي رِوَايةِ اللَّيْثِ عَنْ عقيلِ [ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ](١) عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ؟ قَالَ عُرُوةً : فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ : حَرَّمْنَا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ . قَالَ ابْنُ شِهابٍ : فَنَرَى ذَلِكَ يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .

٢٧٦٩٣ – وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ مِنَ السَّلَفِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي لَبَنِ الفَحْلِ (٢) اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، فَكَانَتْ هَذَهِ السَّنَةُ الوارِدَةُ مِنْ نَقْلِ العُدُولِ تُبَيِّنُ مَوْضِعَ الصَّوَابِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَبِاللَّهِ التَوْفِيقُ .

٢٧٦٩٤ - وَمَعْنَى اللَّبَنِ لِلْفَحْلِ أَنْ يَكُونَ زَوْجُ الْمُرْضِعَةِ أَبًا لِلطَّفْلِ الْمُرْضَعِ ،
 وَتَكُونُ أُولَادُهُ مِنْ تِلْكَ المَرَّاةِ وَمِنْ غَيْرِهَا إِخْوَةً لَهُ ، كَمَا يَكُونُ أُولادُ المَرَّاةِ المُرْضِعَة (٣).
 إِخْوَةً لَهُ مِنْ ذَلِكَ الزَّوجِ وَمِنْ غَيْرِه (٤).

<sup>(</sup>١) في (ك) فقط.

<sup>(</sup>٢) ( لبن الفحل ) : ونسبة اللبن إليه مجاز لكونه سببًا فيه حيث أنَّ عائشة ارتضعت من امرأة أبي القعيس ، وأفلح أخوه فصار عمها من الرضاعة .

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س) : ﴿ أُولاد المرأة المرضعة من غيرها ﴾ .

<sup>(</sup>٤) يعني أنَّ تحريم الرضاع من قبل الرجال مثال ذلك : المرأة تُرضعُ الطفلَ فيكون ابنها ابن رضاعة بإجماع العلماء ، ويكون كل ولد لتلك المرأة إخوته ، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من المسلمين ، وبه نزل القرآن فقال : « وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » وسواء كان رضاعهم في زمن واحد ، أو واحدا بعد واحد ، من المرأة الواحدة ، هم كلهم إخوة رضاع ، بإجماع ، واختلفوا في زوج المرأة المرضعة : هل يكون أبا للطفل بأنه كان سبب اللبن الذي به أرضع ، وهل يكون ولده من غير تلك المرأة إخوة الرضيع أم لا ، فقال جماعة من أهل العلم : إن زوج تلك المرأة أب لذلك الرخل ، من تلك المرأة ، ومن غيرها ،=

٢٧٦٩٥ - وَفِي هَذَا المَعْنَى تَنَازَعَ العُلَمَاءُ قَدِيمًا ، وَلَو وَصَلَ إِلَيْهِم الحَدِيثُ مَا الحَتَلَفُوا فِي ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٧٦٩٦ - وَأَمَّا اخْتِلافُهُمْ فِيهِ ، فَإِنَّ مَالِكًا، وَالشَّافِعِيَّ ، وَأَبَا حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهُم، وَالثَّوْرِيَّ ، وَالأُوْرَاعِيَّ ، وَاللَّيْثَ بْنَ سَعْدِ ، وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ ، وَأَصْحَاقِهُم، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالأُوْرَاعِيُّ ، وَاللَّيْثَ بْنَ سَعْدِ ، وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبَا ثَوْرٍ ، وَأَبَا عُبَيْدَةَ ، ذَهَبُوا كُلُّهُمْ إلى التَّحْرِيمِ بِلَبَنِ الفَحْلُ (\*) .

<sup>=</sup> فهم إخوة الصبي المرضع ، وهذا موضع التنازع .

وفي حديث عائشة هذا بيان تحريم الرضاع ، من قبل الرجال ، لن أفلح المستأذن عليها لم يكن بينه وبين أبي بكر الصديق رضاع، ولو كان أبو بكر قد رضع مع أفلح هذا امرأة واحدة ، لم تحجبه عائشة، وما كانت عائشة ولا مثلها ممن يخفي عليه مثل هذا ، ولكن لما علمت أنه ليس بأخ لأبيها من الرضاع حجبته ، وكانت امرأة أخيه : أبي القعيس قد أرضعتها ، فصارت أمها من الرضاع ، وزوجها أبو القعيس أبا لها ، فلهذا ، ما صار أخو أبي القعيس عمها ، ولم تعلم أن الرجال يكون الرضاع واللبن من قبلهم أيضاً ، فحجبته حتى أعلمها رسول الله على ألا ترى مراجعتها رسول الله على أن أبل أن من قبلهم أيضاً ، فحجبته عنى أعلمها والله على إذ قالت : يا رسول الله على إنها أرضعتني وإنما هو أخو المرأة ، ولم يرضعني الرجل ؟ تقول : إن هذا الرجل ليس أخا للمرأة التي أرضعتني وإنما هو أخو زوجها فقال لها رسول الله على إنه عمل ومن ادعى أن أبا القعيس كان رضيع أبي بكر الصديق ، فقد كابر ، ودفع الآثار ، والله المستعان .

<sup>(\*)</sup> المسألة - 9 ، 7 - الفحل: الرجل المتزوج المرأة المرضعة إذا كان لبنها منه . والحكم المقرر لدى جمهور الصحابة والتابعين وأثمة الاجتهاد: أن اللبن للفحل فهو الذي يتعلق به التحريم ، أي أنه حق للرجل ، وقد حدث بسببه ، ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق ، فبه يصبح زوج المرضع أبا للرضيع ، وتصبح المرضع به أيضًا أما للرضيع ، ويحرم الطفل على الرجل وأقاربه ، كما يحرم ولده من النسب، ويصير أولاد الزوج كلهم إخوة الرضيع ، سؤاء أكانوا من تلك الزوجة المرضع ، أم من زوجة أخرى غيرها، وأخرج الأثمة الستة عن عائشة، قالت : 3 دخل على أفلح بن أبي القعيس، فاستترت منه ، فقال تستترين مني وأنا عمك؟ قالت: من أين ؟ قال: أرضعتك امرأة أخى، قالت : =

٢٧٦٩٧ – وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَصْحَابِهِ وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَأَبُو الشَّعْثَاءِ<sup>(١)</sup> .

٢٧٦٩٨ - وَبِهِ قَالَ عُروةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَأَبْنُ شِهَابٍ ، وَالْحَسَنُ (٢) .

٢٧٦٩٩ - وَاحْتُلُفَ فِيهِ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد .

· ٢٧٧٠ - وَكَذَلِكَ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ (٣) .

٢٧٧٠١ - وَيَأْتِي الاخْتِلافُ عنهما فِي مَوْضِعِهِ مَنْ هَذَا الكِتَابِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلًّ.

• ١ ٢ ٤ - وَرَوى مَالكُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ سَئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ سَئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأْتَانِ ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلامًا ، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً . فَقِيلَ لَهُ : هَلْ يَتَزَوَّجُ الغُلامُ الْجَارِيَة ؟ فَقَالَ : لا اللَّقَاحُ وَاحِدٌ (٤) .

= إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ، فدخل على رسول الله على فحدثته ، فقال : إنه عمك ، فليلج عليك » .

(۱) الآثار عنهم في : مصنف عبد الرزاق (۷: ٤٧٤) ، وسنن البيهقي (۷: ٥٣٤) ، وأحكام القرآن للجصاص (۲: ٢٦١) ، والمغني (٣:١٠) ، و (٧: ٢٥٥) ، والمحلى (٤:١٠) ، وعمدة القاري (٣٠: ٢٠٥) و (٣٠: ٢٠٥) ، وفقه الإمام جابر بن زيد ٤٠٤ و المسألة (١٧) .

(۲) سنن سعيد بن منصور (۳: ۱: ۲۳۲)، ومصنف عبد الرزاق (۷: ۲۷۲)، والمغني (٦: ۲۷۰)، والإشراف (٤: ۱۱۳).

(٣) انظر الحديث التالي (١٢٤١).

(٤) الموطأ : ٢٠٢ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٧٣٩)، وأخرجه عبد الرزاق (٧ :٤٧٣) ، =

٢ . ٢٧٧ - وَهَذَا تَصْرِيحُ التَّحْرِيمِ بِلَبَنِ الفَحْلِ.

٣ ، ٢٧٧ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأُسَانِيدَ عَنِ القَائِلِينَ بِذَلِكَ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾(١) .

٢٧٧٠٤ - وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ عَائِشَةَ اللَّذْكُورُ .

ه ٢٧٧٠ - وَأَمَّا القَاثِلُونَ مِنَ العُلَمَاءِ بِأَنَّ لَبَنَ الفَحْلِ لا يُحَرِّمُ [ شَيَّعًا](٢) ، وَلَيْسَ

#### بِشَيءٍ :

وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَأَخُوهُ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، وَمَكْحُولٌ ، وَإَبْو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحمنِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَمَكْحُولٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَالشعبيُ ، وَالشعبيُ ، وَالحَسَنُ البَصرِيُّ ، عَلَى اخْتِلافِ عَنْهُ ، وَالقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَلَى اخْتِلافِ عَنْهُ ، وَأَبُو قلابَةَ ، وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةً (٣) .

٢٧٧٠٧ - وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٌّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةً .

٢٧٧٠٨ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرِ (١٠) .

<sup>=</sup> الأثر (١٣٩٤٢) ، وسنن البيهقي (٧ : ٥٣٤) ، وأحكام القرآن للجصاص (١٢٦:٢) والمغني (٧: ٥٤٢).

<sup>(</sup>١) و التمهيد ، (٨: ٢٤٢) .

<sup>(</sup>٢) في (ك): ( بها ٥ .

 <sup>(</sup>٣) الآثار عنهم في مصنف ابن أبي شيبة (٤: ٢٨٩) ، «والآثار» لأبي يوسف: ١٤٦ ، ومصنف عبدالرزاق (٧: ٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٧: ٤٧٤) ، الأثر ١٣٩٤٣) ، والمحلى (١:١٠) .

٢٧٧٠٩ - وَقَضَى بِهِ عَبْدُ الْمَلَكِ بْنُ مَرْوَانَ ، [ وَقَالَ](١) : لَيْسَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فِي شَيْءٍ

• ٢٧٧١ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْ هَوُلاءِ كُلُّهِمْ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ (٢) .

٢٧٧١١ - وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ أَبِي القَّعَيْسِ اخْتَلَفَ عَنْهَا فِي أَلْفَاظِهِ ، وَفِي العَمَلِ بِهِ .

٢٧٧١ - وَلَمْ تَثْبَتْ سُنَّةٌ يُرَادُ بِهَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ .

٣ ٢٧٧١٣ - وَرَوى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مالِكِ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَمْرِ الرَّضَاعَةِ مِنْ قَبَلِ الأَبِ ؛ وَنَزَلَ بِرِجَالٍ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ فِي أَزْوَاجِهِمْ اخْتُلِفَ فِي أَمْرِ الرَّضَاعَةِ مِنْ قَبَلِ الأَب ؛ وَنَزَلَ بِرِجَالٍ مِنْ أَهْلِ المَدينَةِ فِي أَزْوَاجِهِمْ مِنْهُمْ : مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، وَأَبْنُ أَبِي حَبِيبةَ، فاسْتَفْتُوا في ذلكَ فَاخْتَلَفَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ.

٢٧٧١ ح فَأَمَّا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ ، وَابْنُ أَبِي حبيبةٍ فَفَارَقُوا نِسَاءَهُمْ .

٢٧٧١ - وَرَوى سَحنُون ، عَنِ ابْنِ القَاسِمِ ، عَنْ مَالِكِ مِثْلَهُ ، وَزَادَ: وَقَدِ
 اخْتُلِفَ فِيهِ اخْتِلافًا شَدِيدًا .

٢٧٧١٦ - وَذَكَرَ ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : أُوَّلُ مَا سَمِعْتُ بِلَبَنِ الفَحْلِ ، وَأَنَا بِمَكَّةَ ، فِسَمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : أُوَّلُ مَا سَمِعْتُ بِلَبَنِ الفَحْلِ ، وَأَنَا بِمَكَّةً ، فَخَعَلَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةً يَقُولُ : [ وَمَا بَأْسٌ بِهَذَا ] ؟ وَمَنْ يَكْرَهُ هَذَا ؟ فَلَمَّا قَدَمْتُ فَخَعَلَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةً يَقُولُ : [ وَمَا بَأْسٌ بِهَذَا ] ؟ وَمَنْ يَكْرَهُ هَذَا ؟ فَلَمَّا قَدَمْتُ

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) د التمهيد » (٨: ٣٤٣ – ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

البَصْرَةَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ سِيرِينَ ، فَقَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ المَدينَةِ اخْتَلَفُوا فِيهِ:

٢٧٧١٧ - فَمِنْهُمْ مَنْ كُرِهَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكْرُهُهُ .

٢٧٧١٨ - وَمَنْ كَرِهَهُ فِي أَنفسنَا أَفْضَلُ مِمَّنْ لَمْ يَكْرَهُهُ .

ا ١٧٤١ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيَّةً كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَتْهُ أَخُواتُهَا ، وَبَنَاتُ أَخْيِهَا . وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا (١) .

٢٧٧١٩ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا مَعَ صِحَّةِ إِسْنَادِهِ تركَ مِنْها لِلْقُولِ بِالتَّحْرِيمِ بلَبَنِ الفَحْلِ .

٢٧٧٢ - وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهَا حَدِيثُ أَبِي القُعَيْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ لَهَا: « هُو عَمُّكِ ، فَلْيلج عَلَيْكِ » بَعْدَ قُولِها [لَهُ] (٢): يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرَّأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهَا عَلِيْكِ : « إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيلج عَلَيْكِ » .

٢٧٧٢١ – وَهَذَا نَصُّ التَّحْرِيمِ بِلَبَنِ الفَحْلِ، فَخَالَفَتْ دَلَالَةَ حَدِيثِها [ هَذَا]<sup>(٣)</sup>. وَأَخَذَتْ بِمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ أبيهِ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ أَنْ القَاسِمِ، عَنْ أبيهِ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِها.

 <sup>(</sup>١) الموطأ: ٢٠٤، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري ( ١٧٤٣). وأحكام القرآن للجصاص (١:

<sup>(</sup>٢) ، (٣) زيد من (ك) .

٢٧٧٢٢ - فَلُو ذَهَبَ إِلَى التَّحْرِيمِ بِلَبَنِ الفَحْلِ ، لَكَانَ نِسَاءُ إِخْوَتِها مِنْ أَجْلِ لَبَنِ إِلْفَحْلِ ، لَكَانَ نِسَاءُ إِخْوَتِها مِنْ أَجْلِ لَبَنِ إِلْخَوْتِها حُكْمُهِنَّ مِنَ التَّحْرِيمِ بِلَبَنِهِنَّ ، وَفِي التَّحْرِيمِ بِلَبَنِهِنَّ ، وَفِي التَّحْرِيمِ بِلَبَنِهِنَّ ، وَفِي الدُّحُولِ عَلَيْهِنَّ سَوَاءً .

٢٧٧٢٣ – وَالْحَجَّةُ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُ لا فِي قَولِها .

٢٤٢ - مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ
 كَانَ يَقُولُ : مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، وإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً ، فَهُو يُحَرِّمُ(١) .

١ ٢ ٤٣ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لا رَضَاعَةً إلا لِمَنْ أَرْضِعَ فِي الصِّغْرِ ، وَلا رَضَاعَةَ لِكَبيرٍ (٢) .

﴿ ١٤٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ ! أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُو يَرْضَعُ ، إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْتُوم بِنْتِ أَبِي عَائِشَة أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَرْضَعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ . قَالَ سَالِمٌ : فَقَالَتْ : أَرْضَعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيٍّ . قَالَ سَالِمٌ : فَأَرْضَعَتْنِي أُمُّ كُلْتُومٍ ثَلاثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرضَتْ فَلَمْ تُرْضِعْنِي غَيْرَ ثَلاثِ رَضَعَاتٍ فَلَمْ مُرضَتْ فَلَمْ تُرْضِعْنِي غَيْرَ ثَلاثِ رَضَعَاتٍ فَلَمْ أَمُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ أَجْلِ أَنْ أُمَّ كُلْتُومٍ لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَلَمْ أَنْ أُمْ كُلْتُومٍ لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ

<sup>(</sup>۱) الموطأ : ۲۰۲ ، والموطأ برواية أبي مصعب (۱۷۳۸) ، وسنن سعيد بن منصور (۳ : ۱: ۲۳۲) ، وكشف الغمة (۲ : ۱۱۰) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ٣٠٣، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٧٤١) ، ومصنف عبد الرزاق (٧: ٢٥٥) ، ومصنف ابن أبي شيبة (٤: ٢٩٠) وسنن سعيد بن منصور (٣: ٢٣٩١) وسنن البيهقي (٢: ٢١٤) وأحكام القرآن للجصاص (١: ٤١٠، ٤١٠) .

رَضَعَاتٍ (١) .

الله عَبَيْدِ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ صَفَيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ صَفَيَّةً بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ بِعَاصِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا ، وَهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ ، عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا ، وَهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ ، فَفَعَلتَ. فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا (٢).

٢٧٧٢٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بَيْنَهُما عِكْرِمَةُ .

٥ ٢٧٧٢ - وَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ لِعِكْرِمَةَ ، وَغَيرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

٢٧٧٢٦ - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ فضيلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَنْ عَكْرِمَةَ ، عَنْ عَنْ عَلْمُ الفِصَالِ (٣) .

٧٧٧٢٧ - [ قَالَ] (٤) : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمْرَ، وَعَلِيٍّ : أَنْ لا رَضَاعَ بَعْدِ الفِصَالِ (٥). ٢٧٧٢٨ - وَأَبْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لا رَضَاعَ

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٦٠٣ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٧٤٠) ومصنف ابن أبي شيبة (٤ : ٢٨٦) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٦٠٣ ، والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٧٤٢) ، ومصنف ابن أبي شيبة (٤ :

٢٨٦)، وسنن البيهقي (٧ : ٤٥٧) ، وعاصم هو ابن عبد الله بن سعد بن أبي سرح .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٩١ : ٢٩١) .

<sup>(</sup>٤) زيد من (ك).

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (٤ : ٢٩١).

إلا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ(١) .

٢٧٧٢٩ - وعَنْ عَلِيٌّ: لا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ (٢) .

٢٧٧٣٠ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَولُهُ: لا رَضَاعَ بَعْدَ الحَولَيْنِ، وَقَولُهُ: لا رَضَاعَ بَعْدَ الطَولَيْنِ، وَقَولُهُ: لا رَضَاعَ بَعْدَ الطَوسَالِ [ مَعْنى] (٣) وَاحِدٌ مُتَقَارِبٌ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ المُتَعَسِّفِينَ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ.

٢٧٧٣١ - وَهُوَ قُولُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَجَابِرٍ ، وَآبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَسَعِيد بْنِ الـمُسَيَّبِ ، وَعَطَاءِ (٤) .

٢٧٧٣٢ - وَالْجُمهورُ فِي أَنَّهُ لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ.

٢٧٧٣٣ – وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا وَجْهَانِ :

٢٧٧٣٤ - (أحدهما): أنَّ الرَّضَاعَ فِي الحَوْلَيْنِ يُحَرِمُ ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّضَاعَ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ لِلهُ عَلَى أَنَّ الرُّضَاعَ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ لا يُحَرِّمُ ، وَهَذَا مَوْضعُ اخْتِلافٍ بَيْنَ الفُقَهاءِ (\*) .

<sup>(</sup>١) و (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٤: ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٤) الآثار عنهم في ذلك في : مصنف ابن أبي شيبة (٤ : ٢٩٠ – ٢٩١) وسنن سعيد بن منصور (٣ : ١ - ٢٩٦) وسنن العيم في ذلك في : مصنف ابن أبي شيبة (٤ : ٢٩٠) ، وسنن البيهقي (٧: ٣٢٦) ، والاعتبار للحازمي: ٤٤٣ ، ٢٣٦ ، والاعتبار للحازمي: ٤٤٣ من طبعتنا الثانية ، والإشراف (٤ : ١١١) والمحلى (١٠ : ١٩) ، والمغني (٧ : ٤٢٥) .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٠٦ – من شروط الرضاع المحرَّم للزواج عند الفقهاء أن يكون في حال الصغر باتفاق المذاهب الأربعة : فلا يحرم رضاع الكبير : وهو من تجاوز السنتين .

واستدل الجمهور على اشتراط كون الرضاع في حال الصغر بما يأتي :

أولاً : بقوله تعالى ؛ ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ فإنه تعالى جعل تمام الرضاعة فوفصاله = وفصاله = ﴿ وفصاله = ﴿

٣٧٧٣٥ - فَقَال مَالِكٌ فِي ( الموطَّإِ » : الرَّضَاعَةُ ، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، فَإِنَّ قَلِيلُهُ وَكَثِيرَهُ لا يُحَرِّمُ شَيْئًا . وَإِنَّمَا الْحَوْلَيْنِ ، فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لا يُحَرِّمُ شَيْئًا . وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ(١) .

= في عامين ﴾ أي فطامه ، فدل على أن أكثر مدة الرضاع المعتبرة شرعًا سنتان .

ثانيًا : بخبر : ( لارضاع إلا ما كان في الحولين ) وخبر : ( لا يحرَّم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ، وكان قبل الفطام ) وخبر ( لا رضاع بعد فصال ولا يُتُم بعد احتلام ) . وقال الشافعي رضي الله عنه عن حديث سهلة : إنه رخصة خاصة بسالم ، وكذلك قال الحنابلة وغيرهم ، جمعًا بين الأدلة .

ثبت عن عائشة أنها قالت : « دخل علي ً رسول الله على وعندي رجل فقال : من هذا ؟ قلت : أخي من الرضاع ، قال : يا عائشة : انظرن من إخواتكن ؛ فإنما الرضاعة من المجاعة » وعن ابن مسعود : «لا رضاع إلا ما أنشز العظم ، وأنبت اللحم » .

والتزم الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بظاهر هذه الأدلة ، فشرطوا أن يكون الرضاع في مدة الحولين الأولين من العمر ، بالأشهر القمرية ، ولو بعد الفطام ؛ لأن حديث و فإنما الرضاعة من الجاعة ، يراد به الرضاع الذي يكون في سن الجاعة ، كيفما كان الطفل ، وهو سن الرضاع ، فلو ارتضع الطفل بعدهما بلحظة ، ولو بعد فطامه ، لم يثبت التحريم ؛ لأن شرطه وهو كونه في الحولين لم يوجد ، وإن حصل الرضاع في أثناء الحولين ، ولو بعد الفطام ، ثبت به التحريم ؛ لأن الرضاع في وقته عرف محرمًا في الشرع . ويكون انتهاء الحولين من تمام انفصال الرضيع ، فإن ارتضع قبل تمامه لم يؤثر . وهذا الرأي هو الراجع لقوة الأدلة التي استندوا إليها .

وأضاف الإمام مالك مدة شهرين على الحولين ؛ لأن الطفل قد يحتاج إلى هذه المدة لتحويل غذائه إلى الطعام . لكن إن فطم الولد عن اللبن ، واستغنى بالطعام استغناء بينًا ولو في الحولين، أو لم يوجد له مرضع في الحولين ، فاستغنى بالطعام أكثر من يومين وما أشبههما ، فأرضعته امرأة فلا يحرم ، لأن مفهوم الحديث : « فإنما الرضاعة من المجاعة » يدل على أن الطفل غير مفطوم، فإن فطم في بعض الحولين ، لم يكن رضاعًا من المجاعة .

وأضاف الإمام أبو حنيفة أيضًا مدة نصف سنة على الحولين ، فتكون مدة الرضاع عنده ثلاثين شهرًا؛ لاحتياج الطفل إلى هذه المدة للتدرج من اللبن إلى الطعام المعتاد ، لكن إن استغنى بالفطام عن اللبن استغناء تامًا ، لم يكن ذلك رضاعًا ؛ لأنه لا رضاع بعد الفطام .

(١) الموطأ : ٢٠٤، الموطأ برواية أبي مصعب (١٧٤٨) .

٢٧٧٣٦ - وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ عَنْ مَالِكِ : الرَّضَاعُ حَوْلانِ وَشَهْرٌ أَو شَهْرَانِ بَعْدَ ذَلِكَ لا ينظرُ إِلى الحَوْلَيْنِ وَشَهْرٍ أَو شَهْرَيْنِ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ وَشَهْرٍ أَو شَهْرَيْنِ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ وَشَهْرٍ أَو شَهْرَيْنِ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ .

٢٧٧٣٧ – قَالَ : وَإِنْ فَصَلَتْهُ قَبْلَ الحَوْلَيْنِ وَأَرْضَعَتْهُ قَبْلَ تَمَامِ الحَوْلَيْنِ ، وَهُوَ فَطِيمٌ يَرْضَعُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ لا يَكُونُ رَضَاعًا إِذَا كَانَ اسْتَغْنَى قَبْلَ ذَلِكَ عَنِ الرَّضَاعِ .

٢٧٧٣٨ – وَرَوى الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَالِك ٍ : مَا كَانَ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ بِشَهْرٍ أَو شَهْرَيْنِ أَو ثَلاثَةٍ ، فَهُوَ مِنَ الحَوْلَيْنِ .

٢٧٧٣٩ - وَقَالَ ٱبُوحَنِيفَةَ : مَا كَانَ مِنْ رَضَاعٍ فِي الْحَوْلَيْنِ ، وَبَعْدَهُما بِسِتَّةِ السَّعَةِ بَعْدَهُم أَوْ لَمْ يُفْطَمْ . أَشْهُرٍ سَوَاءٌ فُطِمَ أَوْ لَمْ يُفْطَمْ .

٢٧٧٤ - وَقَالَ زُفَرُ : مَا دَامَ يَجْتَرِي بِاللَّبَنِ ، وَلَمْ يُفْطَمْ ، فَهُو رَضَاعٌ ، وَإِنْ أَتَى عَلَيْه [ ثَلاثُ](١) سنين .

٢٧٧٤١ - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالجَسَنُ بْنُ حَيّ ، وَالشَّافِعِيُّ ) : يُحَرِّمُ مَا كَانَ فِي الحَوْلَيْنِ ، وَلا يُحَرِّمُ بَعْدَهُما ، وَلا يُعْتَبَرُ الفِصَالُ ، إِنَّمَا يُعْتَبَرُ الوَقْتُ .

٢٧٧٤٢ - وَقَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثُورٍ : لا رَضَاعَ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) و الأم ، (٥: ٢٦) .

٣ ٢٧٧٤ - وَهَذَا أَحَدُ [ قَوْلَي] (١) الأوْزَاعِيِّ .

٢٧٧٤٤ – وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ .

٥ ٢٧٧٤ - ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ عَنِ الأُوْزَاعِيِّ : إِذَا فُطِمَ لِسَنَةٍ ، وَاسْتَمَرَّ فِطَامُهُ ، فَلَيْسَ بَعْدَهُ رَضَاعٌ ، وَلَو أَرضِعَ ثَلاثَ سِنِينَ لَمْ يَكُنْ رَضَاعًا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ .

٢٧٧٤٦ – وَذَكَرَ ابْنُ خواز مِنداد (٢) ، عَنِ الأُوْزَاعِيِّ :إِذَا فُطِمَ الغُلامُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَمَا رَضَعَ بَعْدَ ذَلِكَ رَضَاعًا ، وَلَو لَمْ يُفْطَمْ ثَلاثَ سِنِينَ كَانَا رَضَاعًا .

٢٧٧٤٧ - ( والوَجْهُ الآخرُ ) فِي حَدِيثِ مَالِكِ : عَنْ ثَورٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَولُهُ : مَا كَانَ بَعْدَ الحَوْلُيْنِ ، فَلا يُحَرِّمُ ، وَلَو كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَيضًا اخْتَلَفَ فِيهِ السَّلَفُ والحِدَة ، وَهُوَ أَيضًا اخْتَلَفَ فِيهِ السَّلَفُ والحَلَفُ : وَهُوَ [ مَنْ رَضَعَ] (٣) مِقْدَارَ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ .

٢٧٧٤٨ - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنيفَةَ ، أَصْحَابُهُمَا ، والنَّوْرِيُّ ، وَالأُوْزاعِيُّ ، واللَّيْثُ وَالطَّبَرِيُّ : قَلِيلُ الرَّضَاعِ ، وكثيرهُ يحرِّمُ ، ولَو مَصَّةٌ وَاحِدَةٌ إِذَا وَصَلَتْ إِلَى حَلْقهِ وَجَوْفِهِ حُرِّمَتْ عَلَيهِ .

٩ ٢٧٧٤ - وَهُوَ قُولُ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعُروةَ ، وَطَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمَكْحُولٍ ، والزُّهريِّ ،

<sup>(</sup>١) في (ك) : ( أقوال ٥ .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في المجلد الأول ، حاشية الفقرة (١٧٠) .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س) .

وَقَتَادَةً ، والحَكَمِ ، وَحَمَّادِ(١) .

٥ ٢٧٧٥ - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : أَجْمَعَ الـمُسْلِمُونَ فِي أَنَّ قَلِيلَ الرِّضَاعِ وَكَثِيرَهُ يُحَرِّمُ فِي المَهْد مَا أَفْطَرَ الصَّائم .

٢٧٧٥١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَقِفِ اللَّيْثُ عَلَى خِلافٍ فِي ذَلِكَ .

٢٧٧٥٢ - وَعِنْدَ مَالِكِ فِي هَذَا البَابِ:

١٧٤٦ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً ، فَهُوَ يُحَرِّمُ . وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ (٢) .

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ : ثُمَّ سَأَلْتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ؟ فَقَالَ : مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ .

١٧٤٧ - وعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لا رَضَاعَةَ إلا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ . وَإلا ما أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ ٣).

١٧٤٨ - وعَنْ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الرَّضَاعَةُ ، قَلِيلُها وَكَثِيرُهَا تُحَرِّمُ والرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ تُحَرِّمُ (٤) .

<sup>(</sup>۱) الآثارعنهم في مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦٠٤ ٢٨٧) ، وسنن البيهقي (٤٥٨:٧) ، والمحلى (١٢:١٠) ، والمحلم

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٢٠٤ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٧٤٤) .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٢٠٤، والموطأ برواية أبي مصعب (١٧٤٦) .

<sup>(</sup>٤) الموطأ : ٢٠٤، والموطأ برواية أبي مصعب (١٧٤٧) .

٢٧٧٥٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الحُجَّةُ فِي [ هَذَا] (١) ظَاهِرُ قَولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَأَمَّهَا تُكُم اللَّتِي أَرْضَعْنَكُم وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ [ النساء : ٢٣] وَلَمْ يَخْصَّ قَلِيلَ الرَّضَاعَةِ مِنْ كَثِيرِهَا (\*).

(١) سقط في (ك).

(\*) المسألة - ٢٠٧ - اشترط الشافعية والحنابلة أن يكون الرضاع المحرم خمس رضعات متفرقات فصاعداً ، والمعتبر في الرضاعة العرف ، فلو انقطع الطفل عن الرضاع إعراضاً عن الثدي تعدد الرضاع عملاً بالعرف ، ولو انقطع للتنفس أو الاستراحة أو الملل أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو من امرأة إلى أخرى أو اللهو أو النومة الحفيفة أو ازدراد ما جمعه من اللبن في فمه ، وعاد في الحال ، فلا تعدد ، بل الكل رضعة واحدة . وإن رضع أقل من خمس رضعات فلا تحريم ، وإن شك في عدد الرضعات بنى على اليقين ؟ لأن الأصل عدم وجود الرضاع المحرم ، ولكن في حالة الشك الترك أولى ؟ لأنه من الشبهات ، واستدلوا بأدلة ثلاثة :

أولها – ما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ٥ كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، فنسخن بخمس معلومات ،فتوفي رسول الله عليه وهن فيما يقرأ من القرآن » أي يتلى حكمهن أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ لقربه . لكن قيل عنه : إنه مضطرب .

ثانيها - إن علة التحريم بالرضاع هي شبهة الجزئية التي تحدث باللبن الذي ينبت اللحم وينشز العظم، أي ينميه ويزيده ، وهذا لا يتحقق إلابرضاع يوم كامل على الأقل ، وهو خمس رضعات متفرقات .

ثالثها – حديث ( لا تحرم المصة والمصتان ) وفي رواية ( لا تحرم المصة والمصتان ، ولاالإملاجة والإملاجة .

وقال المالكية والحنفية: الرضاع المحرم يكون بالقليل والكثير، ولو بالمصة الواحدة؛ للأدلة الثلاثة التالية:

أولها – عموم قوله تعالى : ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ﴾ فإنه علق التحريم بالإرضاع من غير تقدير بقدر معين ، فيعمل به على إطلاقه .

ثانيها - حديث ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فإنه ربط التحريم بمجرد الرضاع ، ويؤكده آثار عن بعض الصحابة ، روي عن علي وابن مسعود وابن عباس أنهم قالوا: قليل الرضاع وكثيره سواء .

ثالثها - إن الرضاع فعل يتعلق به التحريم ، فيستوي قليله وكثيره ؛ لأن شأن الشارع إناطة الحكم =

٢٧٧٥٤ – وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُريج ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، [ عَنِ ابْنِ عَمرَ](١) أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : قَضى ابْنُ الزَّبِيرِ بألا تُحَرِّمُ الـمَصَّةُ ، وَلا المصَّتَانِ .

[ فَقَالَ : قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، حَرَّمَ الأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَة (٢) .

٣٧٧٥٥ - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُم : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبِيرِ ، وَأَمُّ الفَضْلِ ، وَعَائِشَةُ عَلَى اخْتِلافِ عَنْها : لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ ، وَلا المَصَّتَانِ ] (٣) ، وَلا الرَّضْعَةُ ، وَلا الرَّضْعَتَانِ ، وَلا الإِمْلاجَةُ وَلا الإِمْلاجَةُ وَلا الإِمْلاجَةَانِ ٤) .

٢٧٧٥٦ - وَبِهِ قَالَ سُلَيمانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ .

٢٧٧٥٧ – وَإِلَيْهُ ذَهَبَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثُورٍ ، وَأَبُو عُبِيدٍ .

<sup>=</sup> بالحقيقة مجردة عن شرط التكرار والكثرة ، وتتحقق جزئية الرضيع من المرضعة بالقليل والكثير . (١) سقط في (ي، س) .

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي (٧: ٥٥٨) ، ومصنف عبد الرزاق (٧: ٤٦٦) مثله .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٧ : ٢٩٩ ، وسنن البيهقي (٧ : ٤٥٨) ، وأخرج مسلم في الرضاع – باب «في المصة والمصتان » .

عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَاثِيْمَةَ . قَالَتَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَ لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ » .

رواه أيضا داود في النكاح (٢٠٦٣) باب و هل يحرم ما دون خمس رضعات (٢: ٢٢٤)، ورواه الترمذي في الرضاع (١١٥٠) باب و ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان » (٣: ٥٥٥)، والنسائي في النكاح (٢: ١٠١) باب و القدر الذي يحرم من الرضاعة » وفي النكاح في الكبرى على ما جاء في التحفة (١١: ٤٣٨)، وابن ماجه في النكاح (١٩٤٢) ياب و لا تحرم المصة ولا المصتان» (١: ٥٢٥).

٢٧٧٥٨ - وَرووا فِي ذَلِكَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ عَلِّقَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلاجَةُ، وَلَا الْإِمْلاجَتَانِ ﴾(١) .

٢٧٧٥ - وَمِنْهِم مَنْ يَرُوبِهِ : الرَّضْعَةُ ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ .

. ٢٧٧٦ - قَالُوا: فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ حَرَّمَ .

٢٧٧٦١ - وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الثَّلاثَ رَضَعَاتٍ ، فَمَا فَوْقَهَا تُحَرِّمُ ، وَلا تُحَرِّمُ مَادُونَها .

٢٧٧٦٢ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنا عَبدة ، وابْنُ نمير ، عَن هِشَام بْنِ عروة ، عَنْ أبيه، قَالَ : حَدَّثَنا عَبدة ، وابْنُ نمير ، عَن هِشَام بْنِ عروة ، عَنْ أبيه، عَنْ أبيه، عَنْ أبيه، عَنْ أبيه، عَنْ أبيه، ولا المَصَّتَانِ »(٢) .

٢٧٧٦٣ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبِدةُ ، عَنْ أَبِي عَرُوبةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الخَليلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الفَضْلِ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : « لا تُحرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلا الرَّضْعَةُ وَلا الرَّضْعَةُ وَلا الرَّضْعَةُ وَلا الرَّضْعَةُ وَلا الرَّضْعَةُ ، وَلا المَصَّتَانِ» (٣) .

<sup>(</sup>۱) عن أم الفضل ، أخرجه مسلم في الرضاع (٣٥٢٧) في طبعتنا ، وبرقم : ١٨ - (١٤٥١) في طبعة عبد الباقي - باب و في المصة والمصتان ، والنسائي في النكاح (٣ : ١٠٠ - ١٠١) باب و القدر الذي يحرم من الرضاعة ، وابن ماجه في النكاح (١٩٤٠) باب و لا تحرم المصة ولا المصتان ، (١ : ٢٢٥) ، والإمام أحمد (٣ : ٣٤٠) ، وابن حبان (٢٢٢٤) ، والبيهقي في و السنن (٢٠٥٥) .

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) انظر (٢٧٧٥٨).

٢٧٧٦٤ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلا خَمْسُ رَضَعَاتٍ مُتَفَر قَاتٍ (١). ٢٧٧٦٥ - وَاحْتُجُّ بِقُولِهِ عَلِيُّكُ : ﴿ لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ ، [ وَلَا المصَّةُ، وَلَا الْمُصْتَانِ](٢) .

٢٧٧٦٦ – وَمِمَّا رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنا أَبُو خَالِدٍ الأَحمرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الرُّضَاعِ ؟ فَقَالَ : لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ، وَلا الرَّضْعْتَانِ ، وَلَا الثَّلاثُ .

٢٧٧٦٧ – قَالَ أَصْحَابُهُ ، وَابْنُ الزُّبَيرِ : رُويَ هَذَا الحَدِيثُ ، وَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لا تُحَرِّمُ الثَّلاثُ أيضًا ، وأَفْتَى بِهِ .

٢٧٧٦٨ – وَذَكَرُوا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي مُوسَى ، وَسُلَيمانُ بْنُ يَسارٍ ، وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا : إِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدُّمَ ، وأَنشَزَ العَظْمَ ، وَفَتَقَ الْأَمْعَاءُ(٣) .

٢٧٧٦٩ - وَهِذِهِ ٱلْفَاظُهُمْ مُفْتَرِقَةٌ ، جمعتها .

• ٢٧٧٧ – وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَيضًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَرَوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الحجَّاجِ بْنِ الحجَّاجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إلا مَا فَتقَ (١) الأم (٥: ٧٧).

<sup>(</sup>٢) زيد من (ك) .

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الباب التالي ما ذكره مالك في الموطأ : ٦٠٧ ، ومصنف عبد الرزاق (٧ : ٤٦٣) ، ومصنف ابن أبي شيبة (٤ : ٢٩١) ، وسنن البيهقي (٧ : ٢٦١) ، وسنن سعيد (٣:١:١٣) .

الأمعاء(١).

٢٧٧٧١ – وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ (٢).

٢٧٧٧٢ - وَاحْتَجُّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْدُ مَاتٍ عَمْدُ وَمَاتٍ مَعْلُومَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يَعْدُومَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، وَهُنَّ مِمَّا نَقْرُأُ مِنَ لَقُرَرَّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، وَهُنَّ مِمَّا نَقْرُأُ مِنَ القُرآنِ (٤٠) .

٢٧٧٣ – فَكَانَ فِي هَذَا الحَدِيثِ بَيَانُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضْعَاتِ ، وَكَانَ مُفَسِّرًا لِقُولِهِ : لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ، وَالرَّضْعَتَانِ .

٢٧٧٧٤ – فَدَلَّ عَلَى أَنَّ قُولَهُ : لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ ، وَلا المَصَّتَانِ ، وَلا الرَّضْعَةُ ، وَلا الرَّضْعَةُ ، وَلا الرَّضْعَةُ ، وَلا الرَّضْعَةُ ، وَالرَّضْعَتَيْنِ هَلْ تُحَرِّمَانِ ؟ فَقَالَ: الرَّضْعَتَانِ خَرَجَ عَلَى جَوَابِ سَائِلٍ سَأَلَهُ عَنْ الرَّضَعَةِ ، والرَّضْعَتَيْنِ هَلْ تُحَرِّمَانِ ؟ فَقَالَ: لا ؛ لأنَّ مِنْ سُنَّتِهِ وَشَرِيعَتِهِ [ أَنَّهُ لا] (٥) يُحَرَّمُ إلا خَمْسُ رَضَعَاتٍ ، وَأَنَّها نَسَخَتِ لا ؛ لأنَّ مِنْ سُنَّتِهِ وَشَرِيعَتِهِ [ أَنَّهُ لا] (٥) يُحَرَّمُ إلا خَمْسُ رَضَعَاتٍ ، وَأَنَّها نَسَخَتِ العَشْرَ الرَضَعَاتِ ، كَمَا لَو سَأَلَ سَائِلٌ : هَلْ يَقْطَعُ السَّارِقُ فِي دِرْهَمْ ، أَوْ دِرْهَمَيْنِ ؟

<sup>(</sup>١) د الأم ، (٥: ٧٧).

 <sup>(</sup>٢) ( الأم) : في الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) زيد من (ي، س).

<sup>(</sup>٤) الموطأ : ٦٠٨ ، وسيأتي في الباب التالي .

<sup>(</sup>٥) في (ي ، س): (ألا).

[ كَانَ الْجَوَابُ : لا يُقْطَعَ فِي دِرْهَم وَلا دِرْهَمَيْنِ] (١) ؛ لأَنَّهُ قَدْ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ : أَنَّهُ لا يُقْطَعُ إلا فِي رُبْع ِ دِينَارٍ ، فَكَذَلِكَ بَيَانُهُ فِي الْحَمْسِ الرَّضَعَاتِ .

٣٧٧٧٥ - فَإِنْ قِيلَ : لَو كَانَتْ نَاسِخَةً لِلْعَشْرِ رَضَعَاتٍ عِنْدَ عَائِشَةَ كَمَا رَوَتْ عَنْهَا عَمْرَةُ مَا كَانَتْ عَائِشَةُ لِتَأْمُرَ أُخْتُهَا أُمَّ كُلْثُومٍ أَنْ تُرْضَعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْها ، فَتَسْتَعْمِلُ الْمَنْسُوخَ ، وَتَدَعُ النَّاسِخَ .

٢٧٧٧٦ – وَكَذَلِكَ حَفْصَةُ [ أَمَرتْ (٢) أُخْتَها فَاطِمَةَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي عَاصِمٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي ( الْمُوطَّإِ » .

٢٧٧٧ - والجَوَابُ أَنَّ أَصْحَابَ عَائِشَةَ الَّذِينَ هُمْ أَعْلَمُ بِهَا مِنْ نَافع ، وَهُم : عُروَةُ ، وَالقَاسِمُ ، وَعَمْرَةُ ، رَووا عَنْها خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، وَلَمْ يَرْوِ أَحَدٌ مِنْهُم عَشْرَ رَضَعَاتٍ ، وَلَمْ يَرْوِ أَحَدٌ مِنْهُم عَشْرَ رَضَعَاتٍ .

٢٧٧٧٧ م - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَا سَبْعُ رَضَعَاتٍ .

٢٧٧٧٨ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَا عَشْرُ رَضَعَاتٍ .

٢٧٧٧٩ - وَالصَّحِيحُ عَنْها خَمْسُ رَضَعَاتٍ .

• ٢٧٧٨ - وَمَنْ رَوى عَنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ رَضَعَاتٍ ، فَقَدْ وَهِمَ ؛ لأَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْهَا أَنَّ الْخَمْسَ الرَّضَعَاتِ المَعْلُومَاتِ نَسَخَنَ العَشْرَ المَعْلُومَاتِ ، فَمُحَالٌ أَنْ نَقُولَ بِالمَنْسُوخِ .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

٣ - كتاب الرضاع (١) باب رضاعة الصغير - ٢٦٧

٢٧٧٨١ - وَهَذَا لا يَصحُ عَنْها عِنْدَ ذِي فَهْمٍ .

٢٧٧٨٢ - وَفِي حَدِيثِها المُسْنَدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةً أَمَرَ سَهلَةَ بِنْتَ سُهَيْل ِ - امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ .

٢٧٧٨٣ - قَالَ عُرَوَةُ : فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ .

٢٧٧٨ - وَسَنَدْ كُرُهُ مُسْنَدًا فِي البَابِ بَعْدَ هَذَا [ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ](١) .

فَكَيْفَ يَقْبَلُ أَحَدٌ عَنْهَا أَنَّهَا أَقْبَتْ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ ؟ هَذا [لا](٢) يَقْبَلُهُ مَنْ أَنْصَفَ نَفْسهُ ووفقَ لِرُشْدِهِ وَلَو صَحَّ عَنْهَا حَدِيثُ نَافع عَنْ سَالم فِي العَشْرِ كَانَ غَيْرُهُ مُعَارِضًا لَهُ بِالْحَمْسِ ، [ فَسَقَطَتْ ، وَتَبَتَتْ الْخَمْسُ](٣) .

٥ ٢٧٧٨ - ذَكرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعمر ، عَنِ الزَّهريِّ عَنْ عُروةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَائِشَةَ ، قَائَتْ : لا يُحَرِّمُ دُونَ الخَمْس رَضَعَاتِ(٤) .

٢٧٧٨٦ - وَعَنِ ابْنِ عُيَنَةً ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ [ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو] (٥) ابْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتْ : نَزَلَ القُرآنُ بِعَشْرِ رَضَعاتٍ ثُمَّ نُسِخْنِ بِخَمْسٍ (٦) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زيد من (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س): (ما لا ، .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٧: ٤٦٦) ، الأثر (١٣٩١٢) .

<sup>(</sup>٥) زيد من (ك) .

<sup>(</sup>٢) زيد من (ك) (٧: ٢٦٦ - ٤٦٧) ، الأثر (١٣٩١٣) .

## (٢) باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر (\*)

١٧٤٩ - مَالِكٌ ، عَن ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ سُعِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ أَبَا حُدَّيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ . وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا . وَكَانَ تَبَنَّى سَالِمًا الَّذِي يُقَالَ لَهُ : سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيفَةَ .كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ .وأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ، أَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ رَبِيعَةً . وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُهاجِرَاتِ الأُوَلِ . وَهِيَ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ. فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالِي فِي كِتَابِهِ ، فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، ما أَنْزَلَ . فَقَالَ: ﴿ ادْعُوهُمْ لَآبَاتُهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾[الأحزاب:٥] رُدًّا كُلُّ وَاحد مِنْ أُولئِكَ إِلَى أَبِيهِ . فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدًّ إِلَى مَوْلاهُ . فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ .

<sup>(\*)</sup> المسألة – ٨ • ٦ – من شروط الرَّضاع المحرِّم للزواج عند الفقهاء أن يكون الرضاع في حال الصغر باتفاق المذاهب الأربعة ، فلا يُحرِّم رضاع الكبير ، وهو من تجاوز سن الرضاعة ، واستدل الجمهور على اشتراط كون الرضاع في حال الصغر بما يأتي :

أولاً – بقوله تعالى : ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ فإنه تعالى جعل تمام الرضاعة في الحولين ، فأفهم أن الحكم بعد الحولين بخلافه . وقال تعالى : ﴿ وفصاله في عامين ﴾ أى فطامه ، فدل على أن أكثر مدة الرضاع المعتبرة شرعًا سنتان .

ثانيًا – بخبر : ( لا رضاع إلا ما كان في الحولين ) وخبر :( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ، وكان قبل الفطام ) وخبر ( لا رضاع بعد فصال ، ولا يتم بعد احتلام ) .

وقال الشافعي رضي الله عنه عن حديث سهلة : إنه رخصة خاصة بسالم ، وكذلك قال الحنابلة وغيرهم، جمعًا بين الأدلة .

وَهِي مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ . إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ فَكُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا ، وكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ . وَأَنَا فَضُلَّ . وَلَيْسَ لَنَا إِلا بَيْتٌ وَاحِدٌ . فَمَاذَا تَرَى فِي شَأَنِهِ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : « أَرْضِعِيه خَمْسَ وَاحِدٌ . فَمَاذَا تَرَى فِي شَأَنِه ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ . فَأَخَذَتْ بذلك عَائِشَةُ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا». وكَانَت تَرَاهُ ابْنَا مِنَ الرَّضَاعَةِ . فَأَخَذَت بذلك عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ. فِيمَنْ كَانَت تَجِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجالَ ، فَكَانت تَأْمُر أَنْ المُؤْمِنِينَ. فِيمَنْ كَانَت تَجِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجالَ ، فَكَانت تَأْمُر أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجالَ ، فَكَانت تَأْمُر أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا أُمَّ كُلْتُومِ بِنْتَ أَبِي بَكُر الصَّدِيق ، وَبَنَاتَ أَخِيهَا . أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ ، وأَبِي سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلِيهَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّسِ . وقَلْنَ : لا . وَاللَّه ، مَا نَرَى اللَّذِي أَمَرَ بِهِ بِيلُكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ . وقَلْنَ : لا . وَاللَّه ، مَا نَرَى اللَّهِ عَلِيْكَ ، فِي رَسُولِ اللَّه عَلِيْكَ سَهُيْلُ ، إلا رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْكَ ، فِي رَضَاعَةِ سَالِمْ وَحْدَهُ. لا ، واللَّه ، لا يَذْخُلُ عَلَيْنَا بِهذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدُ . .

فَعَلَى هذَا كَانَ أَزُواجُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فِي رَضَاعَة الْكَبِيرِ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الرضاع (۲ : ۲۰۰۵–۲۰۰) ، والموطأ برواية محمد بن الحسن (۲۲۷) ، وبرواية أبي مصعب الزهري (۱۷٤۹) ، وعنه الشافعي في الأم (٥ : ۲۸) ، وفي ( المسند » (۲ : ۲۲ – ۲۳) ، وعبد الرزاق في المصنف (۱۳۸۸) .

وأخرجه الإمام أحمد (٢: ٢٥٥، ٢٦٩، ٢٧٠)، والدارمي (١٥٨:١)، وعبدالرزاق (١٣٨٨٧)، والبخاري في المغازي (٢٠٠٤) باب (١٣)، وفي النكاح (٥٠٨٨)، باب ( الأكفاء في الدين » والبخاري في المغازي (٢: ٣٦) باب (من حرّم به »، والنسائي في النكاح (٣: ٣٦) باب (تزويج المولى العربية»، والبيهقي في السنن (٧: ٤٥٩) من طريق الزهري، به.

٢٧٧٨٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا حَدِيثٌ يَدْخُلُ فِي الْمُسْنَدِ للقَاءِ عَرْوَةَ وَعَائِشَةَ ، وَلَلْقَائِهِ سَهَلَةَ بِنْت سُهْيَلِ أَيْضًا .

٢٧٧٨٨ – وَقَدْ رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ مَالِكِ مُخْتَصِرِ اللَّفْظِ مُتَّصِلِ الإِسْنَادِ .

٢٧٧٨٩ – حَدَّثَنا خَلْفُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ سَنانَ ، قَالَ : حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ سَنانَ ، قَالَ : حَدَّثَنا عَرْيدُ بْنُ سَنانَ ، قَالَ : حَدَّثَنا عَرْيدُ بْنُ سَنانَ ، قَالَ : حَدَّثَنا عَرْيدُ بْنُ سَنانَ ، قَالَ : حَدَّثَنا عَالِثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُروةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَشُعَانُ بْنُ عُمْرَ ، قَالَ حَدَّثَنا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُروةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيدٌ أَمْرَ امْرَاةً أَبِي حُذَيْفَةً أَنَّ تُرْضِعَ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَكَانَ يَدْخُلُ وَيَقُلْنَ : [ إنَّمَا](١) عَلَيْهَا بِتَلْكُ الرَّضَاعَةِ ، وَكَانَ سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلِيدٌ يَأْبَيْنَ ذَلِكَ وَيَقُلْنَ : [ إنَّمَا](١) كَانَتِ الرُّخُصَةُ فِي سَالِم وَحْدَهُ .

<sup>=</sup> وَقد أخرج مسلمٌ الحبر في قول النبي عَلِيْكُ لسهلة بنت سهيل و أرضعيه ، يعني سالمًا عن عائشة رضي الله عنها في كتاب الرضاع ، ح (٣٥٣٦ – ٣٥٣٨) ، باب رضاعة الكبير (١١٠٢٤ – ١٠٠ ) ، باب رضاع المعتنا ، وأخرج الحبر أيضًا النسائي في كتاب النكاح (٦ : ١٠٤ – ١٠٥) ، باب رضاع الكبير ، وابن ماجه في النكاح ، ح (١٩٤٣) ، باب رضاع الكبير (١ : ٢٥٢) . ثلاثتهم من حديث القاسم عن عائشة ( رضى الله عنها ) .

وأخرج الخبر في إباء سائر أزواج النبي ﷺ فعل ما فعلته عائشة (رضي الله عنهن أجمعين) على أن ذلك كان رخصة لسالم وحده ، أخرجه مسلم ح (٣٥٤١) ، باب رضاعة الكبير (٤: ١٠٤) من طبعتنا . والنسائي في النكاح (٦: ٢٠١) ، باب رضاع الكبير .وابن ماجه في النكاح ، ح (١٩٤٧) ، باب لارضاع بعد فصال (٢٠٢١) ثلاثتهم من حديث زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة زوج النبي ﷺ .

<sup>(</sup>١) زيد في (ك).

. ٢٧٧٩ - وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاق(١) ، وَعَبْدُ الكَرِيمِ بْنِ روحٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسى عَنْ مَالِك ٍ ، كَمَا رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ .

٢٧٧٩١ - وَرَوَاهُ يَحيى بْنُ سَعِيد الأَنْصَارِيُّ ، عَنِ ابْن شِهَاب ، عَنْ عُروَةَ ، وَأَبْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَة ، عَنْ عَائِشَة ، وأُمُّ سَلَمَة بِلَفْظِ حَدِيثِ مَالِك [ فِي (مَوَطَّئِهِ] (٢)، وَمَعْنَاهُ: سَواء إلى آخِرِهِ .

٢٧٧٩٢ - وَرَواهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهريِّ.، عَنْ عروَةَ ، وَابْنِ عَبْداللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ أَيضًا .

٢٧٧٩٣ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الأَحَادِيثَ بِأَسَانِيدِهَا فِي « التَّمْهِيدِ »(٢) .

٢٧٧٩٤ – وَأَمَّا قَولُهُ فِي حَدِيثٍ : يَدْخُلُ عَلَيَّ ، وَأَنَا فُضُلَّ ، فَإِنَّ الحَلِيلَ قَالَ : رَجُلَّ مُتَفَضِلً وَفُضُلًّ : إِذَا تَوَشَّحَ بِثَوْبٍ ، فَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ .

٢٧٧٩٥ - قَالَ](٤): وَيُقَالُ امْرَأَةٌ فُضُلٌ ، وَثَوبٌ فُضُلٌ ، فَمَعْنى الحَديثِ - عِنْدِي - أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، [ وَهِيَ مُنْكَشْفِةٌ بعضها](٥) جالسة ، كَيْفَ أَمْكَنَها .
 ٢٧٧٩٦ - وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ : فُضُلٌ : مَكْشُوفَةُ الرَّأْسِ وَالصَّدْرِ .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٧: ٥٥٩ - ٤٦٠) ، الأثر (١٣٨٨٦) .

<sup>(</sup>٢) زيد من (ك) .

<sup>(</sup>٣) « التمهيد » (٨ : ٢٥٠) وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) و (٥) زيد في (ك).

٢٧٧٩٧ – وَقِيلَ : الفُضلُ الَّتِي عَلَيْهَا ثُوبٌ وَاحِدٌ ، وَلا إِزَارَ تَحْتُهُ .

٢٧٧٩٨ - وَهَذَا أَصَحُّ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالى ؛ لأَنَّ انْكِشَافَ الصَّدْرِ لا يَجُوزُ أَنْ يُضَافَ إلى ذَوي الدِّينِ عِنْدَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا غَيْرِهِ ؛ لأَنَّ الحُرَّةَ عَوْرَةً [ مُجْتَمَعٌ عَلى ذَوي الدِّينِ عِنْدَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا غَيْرِهِ ؛ لأَنَّ الحُرَّةَ عَوْرَةً [ مُجْتَمَعٌ عَلى ذَلِكَ مِنْها] (١) إلا وَجْهَهَا وَكَفَيَّهَا .

٢٧٧٩٩ - وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا فِي هَذَا الحَدِيثِ مِنْ مَعَانِي ٱلْفَاظِهِ فِي ( التَّمْهِيدِ) (٢).
 وَاقْتَصَرْنَا فِي هَذَا [ الكلام] (٣) على الكلام فِي فِقْهِهِ خَاصَّةً ، وَالَّذِي جَاءَ [ بِهِ

فِي](٤) هَذَا الْحَدِيثِ التَّحْرِيمُ بِرَضَاعَةِ الكَبيرِ.

٠ ٢٧٨٠ - وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ مِنْ بَيْنِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ .

٢٧٨٠١ – حَمَلَتْ عَائِشَةُ [ حَدِيثَها هَذَا فِي]<sup>(٥)</sup> سَالِم عَلَى الْعُمُومِ ، فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتُها أُمَّ كُلُثُومٍ ، وَبَنَاتِ أُخِيها أَنْ يُرْضَعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا .

٢٧٨٠٢ – وَرَأَى غَيْرُها هَذَا الْحَدِيثَ خُصُوصًا فِي سَالِمٍ ، [ وَسَهْلَةَ بِنْتِ سُهُيْلً] (٦) .

تَقُولُ وقد نَضَّتْ لنوم ثيابها لديُّ السترُ إلا لبسة المتفضِّل

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

 <sup>(</sup>۲) ( التمهيد » (Λ : ٢٥٥) ، وفيه زيادة على ما في ها هنا قول امرؤ القيس :

<sup>(</sup>٣) في (ك) : 8 الكتاب ، .

<sup>(</sup>٤) في (ك): (له).

<sup>(</sup>٥) في (ي ، س) : ١ حديث ١ .

<sup>(</sup>٦) سقط في (ي ، س) .

٢٧٨٠٣ - وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ كَاخْتِلافِ أُمُّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ :

٢٧٨٠٤ - فَذَهَبَ اللَّيْثُ إِلَى أَنَّ رَضَاعَةَ الكَبِيرِ [ تُحَرِّمُ] (١) ، كَمَا تُحَرِّمُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ .

٥ · ٢٧٨ – وَهُوَ قُولُ عَطَاءٍ .

٢٧٨٠٦ – وَرُوِيَ عَنِ عَلِيٍّ ، وَلا يَصِحُّ عَنْهُ ، وَالصَّحِيحُ عَنْهُ : أَنْ لا رَضَاعَ بَعْدَ فطَام .

٢٧٨٠٧ - وَكَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يَفْتِي بِهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ إِلَى قَولِ ابْنِ مَسْعُودِ (٢) .

٢٧٨٠٨ - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٣) ، عَنِ ابْنِ جُريج ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْأَلُ ،
 قالَ لَهُ رَجُلٌ : سَقَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ لَبَنِها بَعْدَ مَا كُنْتُ رَجُلاً ، أَفَأَنكحُها ؟ قَالَ : لا قلت ذَلِكَ رَأَيْك ؟ [ قَالَ : نَعَمْ] (٤) .

٩ · ٢٧٨ - [ قَالَ عَطَاءٌ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ بِهِ بَنَات أَخِيها] (٥) .

· ٢٧٨١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذا رَضَاعُ الكَبِيرِ كَمَا ذَكَر عَطَاءً، يحلبُ لَهُ اللَّبن ،

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) يأتي الخبر عنه . في (٢٧٨٢٨) .

<sup>(</sup>٣) في المصنف (٧: ٥٥٨) ، الأثر (١٣٨٨٣).

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٥) سقط في (ي ، س) .

ويَسْقَاهُ

٢٧٨١ - وَأَمَّا أَنْ تلقمَهُ المَرَّاةُ ثَدْيَها كَمَا تَصْنَعُ بِالطِّفْلِ ، فَلا ؛ لأَنَّ ذَلِكَ لا يَنْبَغِي عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ .

٢٧٨١٢ - وَقَدْ أَجْمَعَ العُلمَاءُ عَلَى التَّحْرِيمِ بِمَا يَشْرَبُهُ الغُلامُ الرَّضِيعُ مِنْ لَبَنِ المَرَّاةِ، وَإِنْ لَمْ يَمُصَّهُ مِنْ ثَدْيِهَا ، [ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا](١) فِي السَّعُوطِ بِهِ وَفِي الحُقْنَةِ ، والوجُورِ(٢)، وَفِي حِين يصْنعُ لَهُ مِنْهُ .

٢٧٨١٣ – وَرَوى ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ أَنَّهُ قالَ : أَنَا أَكْرَهُ رَضَاعَ الكَبِيرِ أَنْ أُحِلَّ مِنْهُ شَيْئًا .

٢٧٨١٤ – وَرَوى عَنهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ : أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْهُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أُرِيدُ الحَجُّ ، وَلَيْسَ لِي مَحْرَمٌ ،فَقَالَ : اذْهَبِي إِلَى امْرَأَةِ رَجُلٍ تُرْضِعُكِ ، فَيَكُونُ زَوْجُها أَبًا لَكِ ، فَتَحجِّينَ مَعَهُ .

٥ ٢٧٨١ - وَقَالَ بِقُولِ اللَّيْثِ [ قَومٌ] (١) مِنْهُم: ابْنُ عليَّةً.

٢٧٨١٦ - وَحُجَّتُهم حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ سَالِم - مَولِي أَبِي حُدِّيفَةَ ، وَعَملها

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) اسم الدواء إذا دخل من أحد طرفي الفم.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س).

٢٧٨١٧ – وَذَكَرَ عَبْدُ اللهِ بِن أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّد النَّهِ بَنْ عَائِشَةَ الْحَبَرَتُهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّد الْحَبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ الْحَبَرَتُهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلُ بْنِ عَمْرُو جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، [ فَقَالَت : يَارَسُولَ اللّهِ إِيَّا إِنَّ سَالِمًا مَعَنَا سُهَيْلُ بْنِ عَمْرُو جَاءَتْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ ، وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ ؛ وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ ، وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ ؛

قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : فَمَكَثْتُ سَنَةً أَو قَرِيبًا مِنْها لا أُحَدِّثُ بِهِ رَهْبَةً لَهُ ، ثُمَّ لقيتُ القَاسِمَ ، فَقُلْتُ لَهُ : لَقَدْ حَدَّثَتنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُ بِهِ بَعْدُ ، فَقَالَ : مَا هُوَ ؟ فَأَخْبَرَتُهُ : حَدِّثْ بِهِ بَعْدُ ، فَقَالَ : مَا هُوَ ؟ فَأَخْبَرَتُهُ : حَدِّثْ بِهِ عَدْ ، فَقَالَ : مَا هُوَ ؟ فَأَخْبَرَتُهُ : حَدِّثْ بِهِ عَدْ ، فَقَالَ : مَا هُوَ ؟ فَأَخْبَرَتُهِ (٢) .

٢٧٨١٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ تُرِكَ قَدِيمًا ، وَلَمْ يُعْمَلُ بِهِ ، وَلا تَلَقَّاهُ الجُمهورُ بِالقَبُولِ عَلَى عُمُومهِ ، بَلْ تَلَقُوهُ بِالخَصُوصِ .

ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَلِيُّ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَسَائِرُ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ ، غَير عَائِشَةَ ، وَجُمهورِ التَّابِعِينَ ، وَجَمَاعَةِ فُقَهاءِ اللَّمْصَارِ ، مِنْهُم : اللَّيْثُ ، وَمَالِكٌ ، وَابْنُ أَبِي ذَئب ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، [وأصحَابُهُ] (٢) ، وَالشَّافِعِيُّ ، وأحمدُ ، وإسحَاقُ ، وأبو ثَوْرٍ ، [ وأبو

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٧: ٤٥٨ - ٤٥٩) ، الأثر (١٣٨٨٤) .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س) .

عُبَيْدٍ](١) ، وَالطُّبَرِيُّ(٢) .

· ٢٧٨٢ - وَجُحَّتُهُمْ قُولُهُ عَلِي : ﴿ إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ ، وَلا رَضَاعَةَ إِلا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ»(٣) .

حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسددُ بُنُ مسرهد قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوصِ ، عَنْ اللهِ عَلَيْ الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشُعْثُ – وَهُوَ ابْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ – وَهُو ابْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَة ، وَرَأَيْتُ قَالَ : دَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ ، فَاشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، فَقُلْتُ ، يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَاللهِ اللهِ المِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

• ١٢٥ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى

<sup>(</sup>١) زيد من (ك).

 <sup>(</sup>۲) الآثار عنهم في الموطأ: ۲۰۷، ومصنف عبد الرزاق (۷: ۲۳۳)، ومصنف ابن أبي شيبة (٤: ۲۹۱) وسنن البيهقي (۲: ۲۱۱)، وسنن سعيد (۳: ۱: ۲۳۷)، والمحلي (۱۸: ۱۸)، وتفسير الطبري (۲: ۲۹۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الشهادات ، ح (٢٦٤٧)، باب الشهادة على الأنساب (٥: ٢٥٤) وفي النكاح، ح ( ٢٠١٥) باب من قال : لارضاع بعد حولين . الفتح (٩ : ١٤٦) .ومسلم في الرضاع، ح (٢٠٤٣)، باب و إنما الرضاعة من المجاعة (٢:٢٠١)من طبعتنا ، وأبو داود في النكاح، ح (٢٠٠٨) ، وفي رضاعة الكبير (٢ : ٢٠٢) . والنسائي في النكاح (٢ : ٢٠١) . باب القدر الذي يحرم من الرضاعة ، وابن ماجه في النكاح، ح (١٩٤٥) ، باب لارضاع بعد فصال (١ : ٢٢٢) .

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ . وَأَنَا مَعَهُ عِنْد دَارِ الْقَضَاءِ . يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَقَالَ : إِنِّي كَانَتْ لِيَ وَلِيدَةٌ ، وَكُنْتُ أَطَوُهَا . فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا . فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا . فَقَالَ عُمَرُ : أُوجِعْهَا . وَأْتِ خَارِيَتَكَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ (١) . جَارِيَتَكَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ (١) .

٢٧٨٢٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا الرَّجُلُ هُوَ أَبُو عُمَيْسِ بْنِ جبرِ الأَنْصَارِيُّ ، ثُمَّ الحَارِثِيُّ .

٣٢٨ ٢٣ - [ رَوى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدِ أَنَّ أَبَا عُمَيْسٍ بْنِ جبرِ الْأَنْصَارِيَّ ، ثُمَّ الحَارِثيُّ ] (٢) ، وكَانَ بَدْرِيًا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةً ، يَطَوُّهَا ، فَانْطَلَقَتِ الْأَنْصَارِيُّ ، ثُمَّ الحَارِثيُّ ] (٢) ، وكَانَ بَدْرِيًا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةً ، يَطَوُّهَا ، فَانْطَلَقَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى الوَلِيدَةِ ، فَأَرْضَعَتْهَا ، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهَا ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : دُونَكَ ، فَقَدْ ، وَاللَّهِ أَرْضَعَتْها ، فَخَرَجَ مَكَانهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ ، فَعزمَ عُمَرُ عَليهِ ليوجعهن ظَهْرَ امْرَأَتهِ ، وَلَيْطَأَنَّ وَلِيدَتَهُ ، فَفَعَلَ .

٢٧٨٢٤ – وَرَوى اللَّيْثُ أَيضًا ، عَنْ نَافِع ٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَار ٍ .

٥ ٢٧٨٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ ذَكَرْنَا عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالب

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٢٠٦ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٧٥٠) ، ومصنف عبد الرزاق (٧ : ٤٦٢) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س) .

كَانِا لا يَرِيَانِ رَضَاعَةَ الكَبيرِ شَيْئًا فِيمَنْ ذُكَرْنَاهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي هَذَا البّابِ.

١٧٥١ - مَالِكُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد ، أَنَّ رَجُلاً سأل أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ : إِنَّى مَصِصْتُ عَنْ امْرَأْتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبْنًا، فَذَهَبَ فِي بَطْنِي . فَقَالَ أَبُو مُوسَى : لا أُرَاهَا إلا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُود : انْظُر مَاذَا تَقُولُ أَنْتَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ الرَّجُلَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ الرَّحُولَيْنِ .

فَقَالَ أَبُو مُوسَى : لا تَسْأَلُونِي أَعَنْ شَيْءٍ ، مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُر كُمْ (١).

مَنْ رَضَاعِ الكَبِيرِ فِيمَا تَقَدَّمُ مِنْ هَذَا البَابِ ، وَلُولًا أَنَّهُ بَانَ لَهُ أَنَّ الحَقَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ رَضَاعِ الكَبِيرِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا البَابِ ، وَلُولًا أَنَّهُ بَانَ لَهُ أَنَّ الحَقَّ فِي قُولِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَا رَجَعَ إِلِيهِ ، وَلَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا انْصَرَفُوا إِلَى الحَقِّ إِذَ بَانَ لَهُمْ .

٢٧٨٢٧ - وَخَبَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا مِنْ رِوَايَةٍ مَالِكٍ مُنْقَطعٌ.

٢٧٨٢٨ - وَهُوَ حَدِيثٌ كُوفِيٌّ يَتُصِلُ مِنْ وُجُوهِ مِنْها:

مَا رَواَهُ ابْنُ عُيِيْنَةَ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ لَهُ امْرَأَةً ، فَوَلَدَتْ غُلامًا ، فَجَرَى لَبَنْها ، فَأَمَرَتْ زَوَجَها أَنْ

<sup>(</sup>۱) الموطأ : ۲۰۷ ، والموطأ برواية أبي مصعب (۱۷۵۱) ، والأم (٥ : ۲۹) ، ومعرفة السنن والآثار (۱۱:۱۸٤).

يَمُصَّ عَنْهَا ، فَجَعَلَ يَمُصُهُ ، وَيَمُجُهُ ، فَرَأَى أَنَّهُ سَبَقَهُ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَدَخلَ فِي بَطْنِهِ فَأَتِى أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَرِهَهَا لَهُ ، وَقَالَ : اثْتِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ ، فَأَتَاهُ مَسْعُودٍ ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ ، فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ أَبِي مَسْعُودٍ ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ ، فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ بِقُولِ أَبِي مَسْعُودٍ ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو فَأَخْبَرَهُ بِقولِ أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنَّهَا لَمْ تُحَرِّمْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : يَاأَهْلَ الكُوفَةِ ! لا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ - يَعْنِي ابْنُ مَسْعُودٍ .

\* \* \*

## (٣) باب جامع ما جاء في الرضاعة

١٣٥٢ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ : « يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ »(١) .

٢٧٨٢٩ – هكَذَا قَالَ يَحْيَى فِي هَذَا الحَدِيثِ عَنْ سُليمانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَنْ عروة جَعَلَهُما رِوَايَتَيْنِ لِلْحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ ، فَوَهِمَ فِي ذَلِكَ .

· ٢٧٨٣ - وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ مَحَفُوظٌ فِي ﴿ الْـمُوطَّالِ ﴾ وَغَيْرِهِ لِسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ عُروَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ .

٢٧٨٣١ - وَهَذا مِمَّا يُعَدُّ مِنْ غَلَطِ يَحْيَى ، عَنْ مَالِك ي الْأَنَّهُ لَمْ يُتَابِعُهُ عَلَيْهِ أَحَدُّ

<sup>(</sup>۱) الموطأ : 7.7 ، والموطأ برواية أبي مصعب (1007) ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في 8 المسند، 107/7 - 7 ، والإمام أحمد 107/8 و 10 ، والدارمي 107/7 - 10 ، وأبو داود في النكاح (1000) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، والترمذي في الرضاع (1180) باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والنسائي في النكاح 100/7 - 100 . باب ما يحرم من الرضاع ، والبيهقي 100/7 - 100/7 - 100/7 ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، من طرق عن عروة ، به .

وأخرجه مالك ٢٠١/٢ في الرضاع: باب رضاعة الصغير، ومن طريقه أحمد ٢٠٨/٦، والدارمي وأخرجه مالك ٢٠١/٢ في الرضاع الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، و(١٠٥٥) في فرض الخمس: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي على وما نسب من البيوت إليهن ،ومسلم في الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، ولمنسائي ٩٩/٦ في النكاح: باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيرهما، والبيهقي ١٥٩/٧ و د ٤٥١ عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة.

مِنْ رُواةِ ( المُوطُّإِ » .

٢٧٨٣٢ – وَقَدُّ تَقَدُّمَ القَولُ فِي مَعْنَاهُ ، وَالْحَمْدُ للَّهِ .

١٢٥٣ – مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ نَوْفَلِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الْأُسَدِيَّةِ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا : أَنَّها سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ : « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ . فَلا يَضُرُّ أَنْ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ . فَلا يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ » .

قَالَ مَالِكٌ . وَالْغِيلَةُ أَنْ يَمَسُّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ(!) .

٢٧٨٣٣ - قَالَ أَبُو عُمَر : قَدْ رَوى بَعْضُ الرُّوَاهِ عَنْ مَالِكِ هَذَا الحَدِيث ، فَجَعَلُوهُ
 عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ مِنْهُم : أَبُو عَامِرٍ العقديُّ .

٢٧٨٣٤ – وَكَذَلِكَ رَوَاهُ القعنبيُّ فِي غَيرِ « الْمُوطَّالِ» ، وَهُوَ عِنْدَهُ فِي « المُوطَّالِ» كَمَا هُوَ عِنْدَ سَاثِرِ الرُّوَاةِ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ جُدَامَةَ .

(۱) الموطأ : ۲۰۷ – ۲۰۸ ،والموطأ برواية أبي مصعب (۱۷۵۳) ومن طريق مالك أخرجه الإمام أحمد (۲) الموطأ : ۲۰۷ ، والمدارمي ۱۶۷۲ – ۱۶۷ ، ومسلم في النكاح : باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع ، وأبو داود في الطب (۳۸۸۲) باب في الغيل ، والنسائي في النكاح ۲/۲ – ۱۰۷ باب الغيلة ، والطبراني ۲۶/(۳۵۶) ، والبيهقي في السنن ۲/۸۶٪ .

وأخرجه الإمام أحمد ٤٣٤/٦ ، ومسلم في النكاح والترمذي (٢٠٧٦) في الطب : باب ما جاء في الغيلة، وابن ماجه (٥٣٦) ، والبيهقي الغيلة، وابن ماجه (٥٣٦) و (٥٣٦) ، والبيهقي في السنن ٢٤/(٣٥) – ٢٣٢ من طريقين عن محمد ابن عبد الرحمن بن نوفل ، به .

٢٧٨٣٥ – [ وَفِي رِواَيةِ عَائِشَةَ لَهُ عَنْ جُدَامة ] (١) دَلِيلٌ عَلى حِرْصِها عَلى العِلْمِ ، وَبَحْثِها عَنْهُ ، وَأَنَّ القَوْمَ لَمْ يَكُونُوا يَرْسِلُونَ مِنَ الأَحَادِيثِ فِي الأُعْلَبِ إلا مَا يَسْتُوفِيهِ المُحَدِّثُ لَهُمْ بَها ، أو لِوجُوهِ غَيرٍ ذَلِكَ .

٢٧٨٣٦ - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا فِي كِتَابِ ( التَّمْهِيدِ ١٥٠٠) .

٢٧٨٣٧ – وَأَمَّا الغِيلَةُ ، فَكَمَا فَسَّرَهَا مَالِكٌ وَعَلَى تَفْسِيرِ ذَلِكَ أَكْثَرُ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ وَغَيْرِهِمْ .

٢٧٨٣٨ - وَقَالَ الأَخْفَشُ : الغيلَةُ ، وَالغيلُ سَوَاءٌ ، وَهِيَ أَنْ تَلِدَ المَرَّأَةُ ، فَيَغْشَاهَا زَوجُهَا ، وَهِيَ أَنْ تَلِدَ المَرَّأَةُ ، فَيَغْشَاهَا زَوجُهَا ، وَهِيَ تُرْضِعُ ، فَتَحملُ مِنْ ذَلِكَ الوَطْءِ ؛ لأَنَّهَا إِذَا حَمَلْتْ فَسدَ اللَّبَنُ عَلى الطَّفْلِ المُرْضَعِ ، وَيَفْسُدُ بِهِ جِسْمُهُ ، وتَضْعُفُ بِهِ قُوتُهُ حَتَّى رُبَّما كَانَ ذَلِكَ فِي عَقْلِهِ .

٣٧٨٣٩ - قَالَ : وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ : « إِنَّهُ ليدرك الفَارس فَيدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ» (٣) أو قال : عَنْ سرجِهِ ، أَيْ يَضْعُفُ ، فَيَسْقُطُ عَنِ السرج .

٠ ٢٧٨٤ - قَال الشَّاعِرُ:

فَوَارِسُ لَمْ يُغَالُوا فِي الرَّضَاعِ فَتَنْبُوا فِي أَكُفُّهم السُّيُوفُ

٢٧٨٤١ – قَالَ أَبُو عُمَوَ : قُولُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ : حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>. (90:14)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الطب (٣٨٨١) ، باب في ( الغيل ) ( ٩:٤) ، والإمام أحمد قي ( مسنده (٦: ) أخرجه أبو داود في الطب (٣٨٨١) ، باب في ( الغيل ) لسان العرب : ١٣٧٨ ، وغريب الحديث لابن الجوزي

يَصْنَعُونَ ذَلِكَ ، فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ [ شَيَعًا](١) ، يَرُدُّ كُلَّ مَا قَالَهُ الْأَخْفَشُ ، وَحَكَاهُ عَنِ العَرَبِ .

٢٧٨٤٢ - وَذَلِكَ مِنْ تَكَاذِيبِ [ العَرَبِ] (٢) ، وَظُنُونِهِمْ ، وَلَو كَانَ ذَلِكَ حَقّا لَنَهِي عَنْه رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى جِهَةِ الإِرْشَادِ وَالأَدَبِ ، فَإِنَّهُ كَانَ - عليه السلام - حَرِيصًا عَلَى نَفْع المُؤْمِنِين رَءُوفًا بِهِمْ ، وَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَنْفَعُهُمْ إِلا دَلَّهُمْ عَلَيْهِ ، وأمرهُ به عَلَيْهِ .

٢٧٨٤٣ - وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ : الْغِيلَةُ : أَنْ تُرْضِعَ الْمَرَأَةُ وَلَدَهَا ، وَهِيَ حَامِلٌ.

٢٧٨٤٤ - وَقَالَ غَيْرُهُ: الغيلُ نَفْسُهُ الرُّضَاعُ.

٥ ٢٧٨ - وَقَدْ زِدْنَا هَذَا المَعْنِي بَيَانًا بِشَوَاهِدِ الشُّعْرِ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ (٣) .

٢٧٨٤٦ - وَقَالَ ابْنُ السَاجَشُونِ : وَذَكَرَهُ ابْنُ القَاسِمِ أَيضًا عَنْ مَالِكِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرَّاةَ وَهِي تُرْضِعُ فَيُصِيبُهَا وهي تُرْضِعُ أَنَّ ذَلِكَ إِللَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرَّاةَ وَهِي تُرْضِعُ أَنَّ ذَلِكَ إِلَّالَ مَا عَيْدُ اللَّهُنَ ، وَيَكُونُ مِنْهُ الغِذَاءُ .
 [اللَّبَنَ ] (٤) لَهُ ، وَللزَّوْجِ قَبْلُهُ ؟ لأَنَّ الماءَ يُغَيِّرُ اللَّبَنَ ، وَيَكُونُ مِنْهُ الغِذَاءُ .

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ي، س): (الأعراب).

<sup>(</sup>٣) (١٣ : ١٣) حيث ذكرقول أبي كبير الهذلي

ومبرًا من كل غيرحيضة

وفساد مرضعة وداء مغيل

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س) .

٢٧٨٤٧ - وَاحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلَةِ.

٢٧٨٤٨ - قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: وَبَلَغَنِي عَنْ مالِك ِ: إِذَا وَلَدَتِ الْمَرَّاةُ ، فَاللَّبَنُ مِنْهُ بَعْدَ الفِصَالِ وَقَبْلَهُ ، وَلَو طَلَّقَها ، فَتَزَوَّجَتْ ، وَحَمَلَتْ مِنَ الثَّانِي ، فَاللَّبَنُ بَيْنَهُما . جَمِيعًا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ انْقِطَاعُهُ مِنَ الأُوَّلِ .

٢٧٨٤٩ - وَمِنَ الْحُجَّةِ لِمَالِكِ أَيضًا أَنَّ اللَّبَنَ [ يُغَيِّرُهُ] (١) وَطْءُ [الزَّوْج] (٢) الثَّانِي.

٢٧٨٥ - وَلُوطْنِهِ فِيهِ تَأْثِيرُ قُولِهِ - عَليه السلام - : إِذَا نَظَرَ إِلَى الـمَرَأَةِ الحَامِلِ مِنَ السَّبِي ، فَسَأَلَ : هَلْ يَطَأُ هَذِهِ صَاحِبُها ؟ قِيلَ لَهُ : نَعَمْ ، فَقَالَ [لَقَدْ] (٣) هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَهُ لَعْنَهُ لَعْنَهُ أَمْ يَسْتَعْبِدُهُ ؟ [وَهُوَ] (٤) قَدْ عَداهُ فِي اللّهِ وَبَصَرِهِ .
 سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ .

٢٧٨٥١ – وَهُوَ حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ لِينٌ .

٢٧٨٥٢ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُما : اللَّبَنُ مِنَ الأُوَّلِ فِي هَذِهِ المَسَّالَةِ حَتَّى تضع المَرَّاةُ ، فَيَكُونُ مِنَ الآخرِ .

٢٧٨٥٣ – وَهُوَ قُولُ ابْنِ شِهَابٍ .

٤ ٢٧٨٥ – وَرُوي عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ منهما حتى تَلِدَ ، فيكون من الثَّيَاني .

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : ١ الرجل ١ .

<sup>(</sup>٣) زيد من (**ك**) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س).

٢٧٨٥٥ - وَقَدْ مَضَى القَوْلُ في لَبَنِ الفَحْلِ في صَدْرِكِتَابِ الرَّضَاعِ من هذا الكِتَابِ ، والحمدُ للهِ .

١٧٥٤ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَة بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَة بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزِلَ مِنَ عَبْدِ الرَّحمنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزِلَ مِنَ الْفَرآنِ - عَشْرُ رَضَعاتِ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ - ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ (\*) - الْقُرآنِ - عَشْرُ رَضَعاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ - ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ (\*)

(\*) المسألة - ٩ . ٩ - من شروط الرضاع المحرِّم للزواج عند الفقهاء أن يكون الرضاع خمس رضعات متفرقات فصاعدًا : وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة ، والمعتبر في الرضعة العرف ، فلو انقطع الطفل عن الرضاع إعراضًا عن الثدي تعدد الرضاع ، عملاً بالعرف ، ولو انقطع للتنفس أو الاستراحة أو الملل أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو من امرأة إلى أخرى أو اللهو أوالنومة الخفيفة أو ازدراد ما جمعه من اللبن في فمه ، وعاد في الحال ، فلا تعدد ، بل الكل رضعة واحدة . وإن رضع أقل من خمس رضعات فلا تحريم ، وإن شك في عدد الرضعات بنى على اليقين : لأن الأصل عدم وجود الرضاع المحرم ، لكن في حالة الشك الترك أولى ، لأنه من الشبهات . واستدلوا بأدلة ثلاثة :

أولها – ما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : 3 كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، فنسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله على وهن فيما يقرأ من القرآن » أي يتلى حكمهن أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ لقربه . ولكن قيل عنه : إنه مضطرب .

ثانيها - إن علة التحريم بالرضاع هي شبهة الجزئية التي تحدث باللبن الذي ينبت اللحم وينشز العظم، أي ينميه ويزيده ، وهذا لا يتحقق إلا برضاع يوم كامل على الأقل، وهو خمس رضعات متفرقات . ثالثها - حديث و لا تحرم المصة والمصتان » ، وفي رواية : « لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان » .

وقال المالكية والحنفية :الرضاع المحرم يكون بالقليل والكثير، ولو بالمصة الواحدة، للأدلة الثلاثة التالية:

أولها - عموم قوله تعالى : ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ﴾ فإنه علق التحريم بالإرضاع من غير تقدير معين ، فيعمل به على إطلاقه . فَتُولُقي رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ وَهُوَ فِيما يُقْرُّأُ مِنَ القُرآنِ(١).

قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ ، عَلَى هَذَا ، الْعَمَلُ .

٢٧٨٥٦ – قَالَ أَبُو عُمَو : قَدْ تَقَدَّمَ فِي هَذَا الكِتَابِ ذَكْرُ مَنْ رَأَى العَمَلَ عَلَى هَذَا الحَتَابِ ذَكْرُ مَنْ رَأَى العَمَلَ عَلَى هَذَا الحَديثِ مِنَ السَّلَفِ ، وَمَنْ قَالَ بِهِ مِنْ أَئِمَّةِ الفَتْوى بِالأُمْصَارِ ، [ وَمَنْ تَرَكَهُ ](٢) ، فَلَمْ يَقُلْ بِهِ ، وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ ، وَهُمُ الأَكْثَرُ مِنَ العُلَمَاءِ .

٢٧٨٥٧ - وَقَدْ رَوى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ

<sup>=</sup> ثانيها - حديث و يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و فإنه ربط التحريم بمجرد الرضاع ، ويؤكده آثار عن بعض الصحابة ، روي عن علي وابن مسعود وابن عباس أنهم قالوا : قليل الرضاع وكثيره سواء .

**ثالثها** – إن الرضاع فعل يتعلق به التحريم ، فيستوي قليله وكثيره ؛ لأن شأن الشارع إناطة الحكم بالحقيقة مجردة عن شرط التكرار والكثرة ، وتتحقق جزئية الرضيع من المرضعة بالقليل والكثير .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مالك في كتاب الرضاع من الموطأ (۲: ۲۰۸) باب جامع ما جاء في الرضاعة ، وفي الموطأ برواية أبي مصعب (۱۷٥٤) ، والموطأ برواية محمد بن الحسن (۲۲) وعنه الشافعي في الأم (٥: ٢٦) وفي و المسند » (۲: ۲۱) ، والدارمي (۲: ۱۵۷) . وأخرجه من حديث مالك أيضاً مسلم في كتاب الرضاع ، ح (۳۵۳۳) ، باب التحريم بخمس رضعات (٤: ۱۱۰۱) من تحقيقنا وبرقم : ۲۶ ( ۱۶۲۰) في طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في النكاح ، ح (۲۰۲۲) ، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات ؟ (۲: ۲۰۳) ، والترمذي في الرضاع ، ح (۱۱۰۱) ، باب ما جاء : و لا تحرم المصة ولا المصتان »(۳: ۲۰۶) ، والنسائي في النكاح (۲: ۱۰۰) ، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة . وابن ماجه في النكاح ، ح (۱۹۶۶) ، والبيهقي في الرضاعة . وابن ماجه في النكاح ، ح (۱۹۶۶) ، والبيهقي في والسنن » (۷: ۲۰۶) ، والبيهقي في

<sup>(</sup>٢) زيد من (ي ، س) .

عَمْرة ، عَنْ عَائِشة قَالَتْ: نَزَلَ القُرآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ صِرْنَ إِلَى خَمْسٍ. ٨ ٢٧٨ - وَرَوى سُفْيَانُ أَيضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : لا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسٍ رَضَعَاتٍ [ مَعْلُومَاتٍ](١) .

٩ ٥ ٢٧٨ – قَالَ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَرَى ذَلِكَ لِلصَّغيرِ وَالكَبِيرِ .

. ٢٧٨٦ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَدَّ حَدِيثَ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ هَذَا أَصْحَابُنَا ، وَمَنْ ذَهَبَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَذَهَبَهُمْ ، [ وَدَفَعُوهُ فَقالُوا]: (٢) هَذَا حَدِيثٌ أَضِيفَ إِلَى القُرْآنِ، وَلَمْ يَثْبُتْ قُرْأَنًا .

٢٧٨٦١ - وَعَائِشَةَ الَّتِي قَطَعَتْ بِأَنَّهُ [ كَانَ ] (٣) منَ القُرُّانِ ، قَدِ اخْتُلِفَ عَنْهَا فِي العَمَلِ بِهِ ، فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ وَلاقُرُّانٍ .

٢٧٨٦٢ - وَرَدُّوا حَدِيثَ المَصَّةِ ، وَالمَصَّتَيْنِ بِأَنَّهُ حَدِيثُ : مَرَّةً يَرُويهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكَ .
 عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ وَمَرَّةً عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ .

قَالُوا: وَمِثْلُ هَذَا الاضْطِرَابِ يُسْقِطُهُ.

٢٧٨٦٣ - وَضَعَّفَهُ حَدِيثُ أُمِّ الفَصْلِ أَيضًا [ فِي ذَلِكَ] (١٤) .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : ودفعه فقال .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٤) زيد في (ك) .

٢٧٨٦٤ – وَرَدُّوا حَدِيثَ عُرُّوَةَ ، عَنْ عَاثِشَةَ فِي الْخَمْسِ رَضَعَاتٍ بِأَنَّ عُرُّوَةَ كَانَ يُفْتِي بِخَلافِهِ ، وَلُو صَحَّ عِنْدَهُ مَا خَالَفَهُ .

٢٧٨٦٥ – وَرَوى مَالِكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمَسَيَّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ ؟ فَقَالَ : مَا كَانَ فِي الحَوْلَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ قَطْرَةً وَاحِدَةً ، فَهُوَ يُحَرِّمُ .

٢٧٨٦٦ - قَالَ : ثُمَّ سَأَلْتُ عُرُوزَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلكَ .

٢٧٨٦٧ – قَالَ أَبُو عُمَو : انْفَكَ الْمُخَالِفُونَ لَهُمْ مِمَّا احْتَجُّوا بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذَا بِأَنَّ القُرآنَ مِنْهُ مَا نُسخَ خَطُّهُ ، وَرُفْعَ ، وَتَبَتَ الحُكْمُ بِهِ ، وَالعَمَلُ مِنْ ذَلِكَ الرَّجْمُ ، وَلَهْ عَالَمَ اللَّهِ ، فَلَمْ خَطَبَ بِهِ عُمرُ عَلَى رُوُوسِ الصَّحَابَة ، وقَالَ : الرَّجْمُ [ هُوَ] (١) فِي كِتابِ اللَّهِ ، فَلَمْ يَطَبَ بِهِ عُمرُ عَلَى رُوُوسِ الصَّحَابَة ، وقَالَ : الرَّجْمُ [ هُوَ] (١) فِي كِتابِ اللَّهِ ، فَلَمْ يُنكُو عَلَيْهِ ذَلِكَ أَحَدٌ ، فَمِثْلُهُ الْحَمْسُ رَضَعَاتٍ ، بَلْ هِي آلْزَمُ مِنْ جِهَةِ العَمَلِ ؛ لأَمْرِ رَسُولِ اللَّه عَيْثَة سَهْلَة بِنْتَ سُهَيْلِ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَيُحَرَّمُ عَلَيْهَا .

٢٧٨٦٨ - وَبِحَدِيثِ مَعمرٍ ، وابْنِ جُريجٍ ، وَغَيْرِهما عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ،
 عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الحجَّاجِ الأُسْلَمِيِّ أَنَّهُ اسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ : مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ؟ فقالَ:
 لا يُحَرِّمُ إلا مَا فَتَقَ الأُمْعَاءُ(٢) .

٢٧٨٦٩ – وَمِثْلُ هَذَا لا يَكُونُ رَأْيًا ، وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا .

<sup>(</sup>١) زيد من (ي ، س) .

 <sup>(</sup>۲) عن أبي هريرة عند البزاز (١٤٤٤) ،والبيهقي (٧ : ٤٥٥) ، وعن أم سلمة أخرجه الترمذي في
 الرضاع (١٥٢) ، باب ، ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرَّم إلا في الصغر دون الحولين » .

٧٧٨٧ - قَالُوا : وَلا حَاجَةَ بِنَا إِلَى أَنْ نَثْبِتَ قُرَآنًا ؛ لأَنَّا لا نُرِيدُ قَطْعَ العُذْرِ بِهِ ، إِنَّمَا نُرِيدُ بِهِ إِيجَابَ الحُكْمِ ، وَالعَمَلِ كَالرَّجْمِ وَغَيْرِهِ ، وَلَيْسَ فِي أَنْ لا يَعْمَلَ بِهِ عُرْوَةً، وَلا يفتي بِهِ مذهب ؛ لأَنَّها مَسْأَلَةُ اخْتِلاف ، رأَى فِيها عُرْوَةُ غَيْر رأي عَائِشَةَ كَانَتْ تُفْتِي بِهِ ، وَقَدْ أَخْبَرَ عُرْوَةُ أَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ تُفْتِي بِهِ ، وَتَعْمَلُ كَسَائِرِ مَا خَالَفَها فِيهِ مِنْ رأْبِهِ ، وَقَدْ أَخْبَرَ عُرْوَةُ أَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ تُفْتِي بِهِ ، وَتَعْمَلُ بِهِ ، وَقَوْلُها أُولَى لِمَنْ يَسُوخُ لَهُ التَّقْلِيدُ مِنْ قُولِهِ ، وَحَدِيثُ : المَصَّةُ ، والرَّضْعَةُ ، والرَّضْعَةُ ، والرَّضْعَةَانِ ثَابِتٌ ، لَيْسَ فِيهِ عِلَّةٌ يَجِبُ بِها دَفْعُهُ ، وَقَدْ قَالَ بِهِ أَهْلُ العِلْمِ والرَّضْعَةُ ، والرَّضْعَةُ ، والرَّضْعَةُ ، والرَّضْعَةُ مَ مَمَّا تَقَدَّمَ ، وَاللَّهُ بالصواب أَعْلَمُ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مَا ذَكَرَّتُهُ عَنْهُم مِمَّا تَقَدَّمَ ، وَاللَّهُ بالصواب أَعْلَمُ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد ، وآلِهِ وَسَلَّمْ تَسْلِيمًا .

## \* \* \*

هذا آخر كتاب الرّضاع وهو نهاية المجلد الثامن عشر من « الاستذكار في مذاهب علماء الأقطار وفقهاء الأمصار فيما تضمنه « الموطأ» من معاني الرأي والآثار » ، وسنقفي من بعده – إن شاء الله تعالى – بالمجلد التاسع عشر ، وأوله بيوع

ونحمده سبحانه وتعالى على ما أولى ، ونسأله العصمة من الزلل فيما نأتنف من عمل آمين .



## فهرس محتوى كتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث ومسائل المجلد الثامن عشر من « الاستذكار» الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه «الموطأ» من معأني الرأي والآثار

| ية أبواب كتاب الطلاق وعدة الطلاق وطلاق الحائض ٥٠٠٥ الماب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض ٥٠٠٥ الماب على الماب عمر امرأته وهي حائض ، وقول النبي المحللة الماب الفاروق: «مُرْهُ فليراجعها» ٢ المسألة - ١٩٥٦ اتفاق الفقهاء أن يكون الطلاق في طهر لم المسألة - ١٩٥٥ اتفاق الفقهاء أن يكون الطلاق في طهر لم المحامعها فيه المحامعها فيه المحاربين ، وفقهاء العراقيين فيمن طلق المرأته حائضا المرأته حائضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الصفحة | الموضوع                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | CJ+ J.                                                            |
| المسألة - ١٩٧٧ - في طلاق ابن عمر امرأته وهي حائض ، وقول النبي المسألة - ١٩٧٥ - اتفاق الفقهاء أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه بحث المسألة - ١٩٧٩ - اتفاق الفقهاء أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه بحث المحتلاف طرق وألفاظ حديث ابن عمر بحث المرأته حائضا المرأته حائضا بها المسألة - ١٩٨٣ - يقع الطلاق باتفاق المذاهب الأربعة في حال الحيض أو في الطهر الذي جامع الرجل امرأته ليه بها المسألة المراته لي المسألة بها المراته فيه بها المسألة بها المراته في المسألة بها المراته في المسألة بها المراته المراته في المسألة بها المسألة بها المسألة بها المسألة بها المسألة بها المسالة بها المسالة بها المسلمة بها المسلمين والمسالة بها المسلمين والمسالة بها المسلمين عن ابن عمر : «طلقت امرأتي وهي وحديث أنس بن سيرين عن ابن عمر : «طلقت امرأتي وهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | بقيه ابو آب فاب الطارق                                            |
| المفاروق: «مُرهُ فليراجعها»  المسألة – ١٨٥ – اتفاق الفقهاء أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه بحد المحتلاف طرق وألفاظ حديث ابن عمر بحد كر اختلاف طرق وألفاظ حديث ابن عمر بحد كر قول فقهاء الحجازيين ، وفقهاء العراقيين فيمن طلق امرأته حائضا المرأته حائضا بها المسألة – ١٨٥ – يقع الطلاق باتفاق المذاهب الأربعة في حال الحيض أو في الطهر الذي جامع الرجل امرأته لتي طلقها بعني أن الطلاق في الحيض واقع بعد مراجعة المرأته التي طلقها بعني في المعلقات: ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في وجمهور علماء المسلمين عن ابن عمر «طلقت امرأتي وهي وجمهور علماء المسلمين عن ابن عمر : «طلقت امرأتي وهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | oV     | (١) باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض                |
| المفاروق: «مُرهُ فليراجعها»  المسألة – ١٨٥ – اتفاق الفقهاء أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه بحد المحتلاف طرق وألفاظ حديث ابن عمر بحد كر اختلاف طرق وألفاظ حديث ابن عمر بحد كر قول فقهاء الحجازيين ، وفقهاء العراقيين فيمن طلق امرأته حائضا المرأته حائضا بها المسألة – ١٨٥ – يقع الطلاق باتفاق المذاهب الأربعة في حال الحيض أو في الطهر الذي جامع الرجل امرأته لتي طلقها بعني أن الطلاق في الحيض واقع بعد مراجعة المرأته التي طلقها بعني في المعلقات: ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في وجمهور علماء المسلمين عن ابن عمر «طلقت امرأتي وهي وجمهور علماء المسلمين عن ابن عمر : «طلقت امرأتي وهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | ١١٧٦ – في طلاق ابن عمر امرأته وهي حائض ، وقول النبي عَلِيْكُمُ    |
| يجامعها فيه  - ذكر اختلاف طرق وألفاظ حديث ابن عمر  - ذكر قول فقهاء الحجازيين ، وفقهاء العراقيين فيمن طلق امرأته حائضا  (*) المسألة - ٥٨٣ - يقع الطلاق باتفاق المذاهب الأربعة في حال الحيض أو في الطهر الذي جامع الرجل امرأته التي طلقها الحيض أو في الطهر الذي جامع الرجل امرأته التي طلقها حائضا دليل يبين أن الطلاق في الحيض واقع الحيض واقع حوله تعالى في المطلقات: ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ يعني في العدة ، وعلى هذا فقهاء الأمصار، وجمهور علماء المسلمين عن ابن عمر : «طلقت امرأتي وهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Υ      |                                                                   |
| عبامعها فيه الخالف طرق وألفاظ حديث ابن عمر الحكر اختلاف طرق وألفاظ حديث ابن عمر المرأته حائضا المرأته حائضا المرأته حائضا المسألة - ١٨٣ - يقع الطلاق باتفاق المذاهب الأربعة في حال الحيض أو في الطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه المسائلة المراته فيه المراته فيه المراته فيه المراته فيه المراته فيه المراته التي طلقها المناف الله عليه المراته التي طلقها المناف الله عليه المراته التي طلقها المناف الملاق في الحيض واقع المناف الملقات: ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في وجمهور علماء المسلمين عن ابن عمر : (الطلقات امرأتي وهي المحدد المنافي المنافي المنافي المنافي عن ابن عمر : (الطلقات المرأتي وهي المحدد المنافي المنافية المنافية المرأتي وهي المنافية المنافية المرأتي وهي المنافية المن |        | (*) المسألة - ٥٨٢ - اتفاق الفقهاء أن يكون الطلاق في طهر لم        |
| - ذكر قول فقهاء الحجازيين ، وفقهاء العراقيين فيمن طلق امرأته حائضا امرأته حائضا المسألة - ٥٨٣ - يقع الطلاق باتفاق المذاهب الأربعة في حال الحيض أو في الطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه التي طلقها - في أمر رسول الله عَيَّة ابن عمر مراجعة امرأته التي طلقها حائضا دليل يبن أن الطلاق في الحيض واقع - قوله تعالى في المطلقات: ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في دلك يعني في المعدة ، وعلى هذا فقهاء الأمصار، وجمهور علماء المسلمين عن ابن عمر : (اطلقت امرأتي وهي حديث أنس بن سيرين عن ابن عمر : (اطلقت امرأتي وهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۷ ت    | يجامعها فيه                                                       |
| امرأته حائضا  (*) المسألة – ٥٨٣ – يقع الطلاق باتفاق المذاهب الأربعة في حال  الحيض أو في الطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه  من أمر رسول الله عليه ابن عمر مراجعة امرأته التي طلقها  حائضا دليل يبين أن الطلاق في الحيض واقع  مقوله تعالى في المطلقات: ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ يعني في العدة ، وعلى هذا فقهاء الأمصار،  وجمهور علماء المسلمين عن ابن عمر : (طلقت امرأتي وهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٨      | - ذكر اختلاف طرق وألفاظ حديث ابن عمر                              |
| (*) المسألة – ١٨٥ – يقع الطلاق باتفاق المذاهب الأربعة في حال  الحيض أو في الطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه مدات وفي أمر رسول الله عليه ابن عمر مراجعة امرأته التي طلقها حائضا دليل يبين أن الطلاق في الحيض واقع وقع وله تعالى في المطلقات: ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ يعني في المعدة ، وعلى هذا فقهاء الأمصار، وجمهور علماء المسلمين مين ابن عمر : «طلقت امرأتي وهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | - ذكر قول فقهاء الحجازيين ، وفقهاء العراقيين فيمن طلق             |
| الحيض أو في الطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه المراته فيه المراته التي طلقها الله عليه ابن عمر مراجعة امرأته التي طلقها حائضا دليل يبين أن الطلاق في الحيض واقع المولة تعالى في المطلقات: ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ يعني في المعدة ، وعلى هذا فقهاء الأمصار، وجمهور علماء المسلمين وجمهور علماء المسلمين عن ابن عمر : «طلقت امرأتي وهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17     | امرأته حائضا                                                      |
| - في أمر رسول الله عليه ابن عمر مراجعة امرأته التي طلقها حائضا دليل يبين أن الطلاق في الحيض واقع قوله تعالى في المطلقات: ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ يعنى في العدة ، وعلى هذا فقهاء الأمصار، وجمهور علماء المسلمين حديث أنس بن سيرين عن ابن عمر : «طلقت امرأتي وهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | (*) المسألة – ٥٨٣ – يقع الطلاق باتفاق المذاهب الأربعة في حال      |
| حائضا دليل يبين أن الطلاق في الحيض واقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۳ ت   | الحيض أو في الطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه                      |
| - قوله تعالى في المطلقات: ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ يعني في المطلقات: ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ يعني في العدة ، وعلى هذا فقهاء الأمصار، وجمهور علماء المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | - في أمر رسول الله عَلِيُّ ابن عمر مراجعة امرأته التي طلقها       |
| ذلك في العدة ، وعلى هذا فقهاء الأمصار، وجمهور علماء المسلمين المسلمين العدة ، وعلى هذا فقهاء الأمصار، وجمهور علماء المسلمين المسلمين المسلمين عن ابن عمر : «طلقت امرأتي وهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱٧     | حائضا دليل يبين أن الطلاق في الحيض واقع                           |
| وجمهور علماء المسلمين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | – قوله تعالى في المطلقات: ﴿ وَبَعُولَتُهُنَ أَحَقَ بُرَدُهُنَ فَي |
| <ul> <li>حدیث أنس بن سیرین عن ابن عمر : «طلقت امرأتي وهي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | ذلك معني في العدة ، وعلى هذا فقهاء الأمصار،                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٧     | وجمهور علماء المسلمين                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | - حديث أنس بن سيرين عن ابن عمر : «طلقت امرأتي وهي                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٨     |                                                                   |

| الصفحة | الموضوع                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 11     | <ul> <li>روایة الحدیث من طریق نافع عن ابن عمر</li> </ul>                    |
| 19     | <ul> <li>بیان أن تطلیقه امرأته و هي حائض تحسب علیه</li> </ul>               |
|        | - كأن ابن عمر يفتي فيمن طلق امرأته ثلاثا في الحيض أنها لا                   |
| 19     | تحل له حتى تنكح زوجا غيره                                                   |
| ۲.     | – طلاق السنة في حديث ابن عمر المطول                                         |
| ۲.     | - بيان أن الطلاق ليس من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله                     |
|        | <ul> <li>- ذكر اختلاف العلماء فيمن طلق زوجته حائضا ؛ هل يجبر</li> </ul>     |
| 71     | علي رجعتها إن أبى ذلك ؟                                                     |
|        | (*) المسألة – ١٨٤ – قال المالكية : من طلق زوجته وهي حائض                    |
|        | أجبر على أن يراجعها إن كأن الطلاق رجعياً ، وذكر                             |
|        | الحنفية والشافعية طلاق السنة وطلاق البدعة وتفصيل                            |
| ۲۱ ت   | ذلك                                                                         |
|        | - إجماع العلماء أنه إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه ، لم                      |
| 77     | يجبر علي رجعتها                                                             |
| 7 £    | <ul> <li>في حديث ابن عمر دليل على أن الإقراء: الأطهار</li> </ul>            |
|        | <ul> <li>- ذكر اختلاف السلف والخلف من العلماء في معنى « الأقراء»</li> </ul> |
| 70     | في قوله عز وجل ﴿ ثلاثة قروء ﴾                                               |
| コヤ     | (*) المسألة – ٥٨٥ – القُرْءُ عند أصحاب المذاهب الأربعة                      |
|        | - ذكر أقوال العلماء في المعنى المراد من قوله عز وجل :                       |
| **     | ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾                                      |

| الصفحة | الموضوع                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 47     | – شواهد من الشعر على أن الأقراء الأطهار                                           |
|        | <ul> <li>- ذكر اختلاف العلماء في معنى الأقراء فيما ذكره مالك في</li> </ul>        |
| ۳٠.    | هذا الباب عن عائشة ، وعن زيد بن ثابت                                              |
|        | ١١٨٠ – بلاغ مالك عن القاسم بن محمد وغيره،وقولهم في                                |
| ٣1     | دخول المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة أنها بأنت                                  |
|        | ١١٨١ - قول ابن عمر: اذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من                         |
| 44     | الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه                                                     |
|        | ١١٨٢ - قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله : إذا طُلقت                           |
| 27     | المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد بأنت منه                             |
|        | - الأكابر من أصحاب رسول الله عَلَيْكَ يقولون :الأقراء :                           |
| 22     | الحيضُا                                                                           |
|        | <ul> <li>ذكر اختلاف علماء الأقطار في وقت أنقضاء عدة المعتدة</li> </ul>            |
| 40     | بالحيض الحيض                                                                      |
|        | ١١٨٣ - بلاغ مالك ،عن ابن المسيب ، وابن شهاب ، وسليمأن بن                          |
| ٤١     | يسار : عدة المختلعة ثلاثة قروء                                                    |
| ٤١     | ١١٨٤ – قول ابن شهاب: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت                               |
|        | ١١٨٥ – عن رجل من الأنصار سألته امرأته الطلاق فطلقها لما                           |
| ٤١     | طهرت من حضتها                                                                     |
| ٤٢     | <ul> <li>بيان أن هذا هو الطلاق للعدة الذي يسميه العلماء: طلاق السُنَّة</li> </ul> |

| الصفحة | الموضوع                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
|        | (*) المسألة - ٥٨٦ - تقسيم الطلاق من حيث موافقته السنة إلى:            |
|        | سُنَّى وبدعي ، وتفصيل ذلك عند أصحاب المذاهب                           |
| ご 27 . | الأربعة                                                               |
|        | - طلاق السنة وطلاق البدعة في أقوال فقهاء الأمصار وعلماء               |
| ٤٤     | الأقطار                                                               |
| 72-01  | (٣٢) باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طُلقت فيه                  |
|        | (*) المسألة – ٥٨٧ – في سُكْني المعتدة من طلاق رجعي ، أو من            |
| ١٥٠    | طلاق بائن عند أصحاب المذاهب الأربعة                                   |
|        | ١١٨٦ – في طلاق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة وأنتقالها الى           |
| 0 \    | بيت أبيها ، وإنكار عائشة ذلك                                          |
| ۰۳     | <ul> <li>- ذكر اختلاف العلماء في سكنى المبتوتة ونفقتها</li> </ul>     |
| ٠٤     | <ul> <li>في شرح ألفاظ حديث عائشة</li> </ul>                           |
| ٠٦     | <ul> <li>أقوال فقهاء الأمصار في المطلقة المبتوتة</li> </ul>           |
|        | <ul> <li>قول الفاروق: لا يحل لامرأة مطلقة أن تبيت عن بيتها</li> </ul> |
| ۰۷     | ليلة واحدة ما كأنت في عدتها                                           |
| ۰۷     | - نهي عمر بن عبد العزيز عن طلاق المرأة في أهلها                       |
|        | ١١٨٧ – في إنكار ابن عمر أنتقال المطلقة المبتوتة                       |
| ۰٧     | ١١٨٨ – في طلاق ابن عمر امرأته له في مسكن حفصة أم المؤمنين             |
|        | ١١٨٩ - في قول ابن المسيب أن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت            |
| 0 Å    | بكراء: الكراء على الزوج                                               |

| الصفحة | لموضوع                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|        | – المطلقة الرجعية تتشوف لزوجها وتتعرض له ، وتتطيب ،                               |
|        | ولكن يستأذن عليها ولا يدخل إلا بإذن ولا يبيت معها في                              |
| ٥٩     | بيت                                                                               |
|        | - بيان أن الرجعة لا تحصل بالقبلة ، ولا بالنظر إلى الفرج ،                         |
| ٦٢     | وتحصل بالوطء                                                                      |
| ٥٢-٧٨  | (٣) باب ما جاء في نفقة المطلقة                                                    |
|        | (*) المسألة ٥٨٨ – النفقة للمعتدة من طلاق بائن عند أصحاب                           |
| ٥٦ ت   | المذاهب الأربعة                                                                   |
|        | <ul> <li>١٩٥ - في طلاق فاطمة بنت قيس البتة ، وقول النبي عَلَيْكَ لها :</li> </ul> |
| ٦٥     | «ليس لك عليه نفقة »                                                               |
|        | ١١٩١ – قول ابن شهاب : المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل ،                         |
| ٦٧     | وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا للسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس               |
|        | - في حديث فاطمة بنت قيس جواز طلاق البتة ، لأنه لم                                 |
| ٦٧     | ينكره رسول الله عَلِيَّة                                                          |
| ٦٧     | – ذكر طرق رواية حديث فاطمة بنت قيس                                                |
|        | - في حديث فاطمة نص ثابت أن المبتوتة ليس لها نفقة على                              |
| ٦٨     | زوّجها الذي بَتُّ طلاقها إن لم تكن حاملا """""""""""""""""""""""""""""""""""      |
|        | <ul> <li>وهذا بيرٌ في قوله تعالى : ﴿ وَإِن كُن أُولات حمل فأنفقوا</li> </ul>      |
| ٦٩     |                                                                                   |

| م الصفحا | الموضوع رقم                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٦٩       | - ذكر اختلاف العلماء في النفقة للمبتوتة إذا لم تكن حاملا                |
|          | <ul> <li>أثر عن الفاروق عمر أنه كان يجعل للمطلقة ثلاثا :</li> </ul>     |
| ٧١       | السكني والنفقة                                                          |
|          | - ذكر قول ابن المسيب في أمر فاطمة بنت قيس ، وأنها                       |
|          | استطالت على أحمائها ، وآذتهم بلسانها ، وأمرها رسول                      |
| ۷۳ ۰۰    | الله عَيْكُ أَن تنتقل الى بيت ابن أم مكتوم                              |
|          | - ذكر المصنِّف الحجة لهذا القول وغيره ما فيه شفاء لمن طلب               |
| ٧٤       | العلم لله عز وجل                                                        |
|          | <ul> <li>استطراد المصنّف إلى نظر الفجاءة ، وغض البصر والنظرة</li> </ul> |
| ٧٨       | بعد النظرة                                                              |
| 94-77    | (٢٤) باب ماجاء في عدة الأمة من طلاق زوجها                               |
|          | (*) المسألة - ٥٨٩ - في معرفة حكمة العدة ، وأنها التعرف على              |
| 0        | براءة الرحم من عدم وجود حمل من الرجل منعاً من                           |
| ۸۸ ت     | اختلاط الأنساب                                                          |
| 1.4-9    | (۲۵) باب جامع عدة الطلاق                                                |
|          | ١٩٣٣ - قول الفاروق عمر : أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو                  |
| ٩٤       | حيضتين، ثم رفعتها حيضتها ، فإنها تنتظر تسعة أشهر                        |
|          | (*) المسألة - • ٥٩ - في عدة الحامل حتى تضع حملها ، وأن من               |
|          | طلقت فحاضت حيضة أوحيضتين ثم ارتفعت حيضتها                               |
| 9 ٤ ت    | اعتدت ثلاثة أشهر أخرى ثم حلت للزواج                                     |

| الصفحة | الموضوع                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        | - ذكر اختلاف العلماء في التي ترتفع حيضتها وهي معتدة                             |
| 90     | من طلاق                                                                         |
| ٩٨ .   | ١١٩٤ – قول ابن المسيب: الطلاق ، والعدة للنساء                                   |
| 99     | ١١٩٥ – في قول ابن المسيب : عدة المستحاضة سنة                                    |
| 1      | - ذكر اختلاف العلماء في عدة المستحاضة                                           |
|        | (*) المسألة - ٩ ٩ ٥ - تعريف المستحاضة وأقوال أصحاب المذاهب                      |
| ١٠٠    | الأربعة فيها                                                                    |
| ١٠١ت   | - أقوال فقهاء الأمصار في عدة المستحاضة                                          |
| 1.4    | - المرتابة ليست كالمستحاضة                                                      |
| 1.0    | <ul> <li>هل تبني المعتدة التي ارتجعت ، ثم طلقت عدة مستقبلة ؟</li> </ul>         |
|        | - إذا أسلمت المرأة وزوجهاكافر ، ثم أسلم ، فهو أحق بها ما                        |
| 1.7.   | دامت في عدتها                                                                   |
|        | - ذكر اختلاف الفقهاء في إنابة الزوج من الإسلام إذا أسلمت                        |
| ١.٧    | زوجته وهما ذميان                                                                |
| 115-1. | (۲۶) باب ما جاء في الحكمين ٢٦)                                                  |
| コ۱・ハ   | <ul> <li>(*) المسألة - ۲ ۹ ۵ - في تعريف الحكمين ، ومدى وجوب حكمهما -</li> </ul> |
|        | ١١٩٦ – بلاغ مالك عن الإمام على بن أبي طالب في الحكمين:                          |
| ١.٨    | أنَّ إليهما الفُرفة والاجتماع                                                   |
| 1.9    | - طرق رواية بلاغ مالك عن الإمام على بن أبي طالب                                 |

| الصفحة | الموضوع                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|        | - في معنى قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ خَفْتُم شَقَاقَ بِينَهُمَا ﴾                 |
|        | — في معنى قوله تعالى:﴿إِن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما﴾                     |
|        | - إذا اختلف قول الحكمين لم ينفذ قول أي منهما                                 |
|        | - هل الفرقة تحتاج إلى توكيل من الزوج أم لا ؟                                 |
|        | - اختلاف أصحاب مالك في الحكمين يطلقان ثلاثا                                  |
| 179-11 |                                                                              |
|        | <ul> <li>(*) المسألة – ٥٩٣ – أقوال أصحاب المذاهب الأربعة فيمن طلق</li> </ul> |
| ۱۱٤ت   |                                                                              |
|        | ، .<br>١٩٧٧ – إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم ، إن           |
| ۱۱٤    |                                                                              |
|        | ١١٩٨ - بلاغ مالك عن ابن مسعود فيمن قال : كل امرأة أنكحها                     |
| 110    | فهي طالق: لا شيء عليه                                                        |
|        | <ul> <li>قول المصنف: لا أعلم أنه روي عن عمر في الطلاق قبل</li> </ul>         |
| 110    | النكاح شيء صحيح                                                              |
|        | - استعراض المصنف لأقوال فقهاء الأمصار فيمن طلق قبل أن                        |
| 117    | ينكع ، أو فيما جرى نحو هذا                                                   |
| 119    | - ذكر اختلاف أئمة الفتوى في هذا الباب                                        |
| 177    | <ul> <li>لا طلاق إلا من بعد نكاح</li> </ul>                                  |
| ,      | - حديث الإمام علي: ﴿ لارضاع بعد فصال ولا طلاق قبل                            |
| 170    | نکاح ،                                                                       |

| الصفح | لموضوع                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠-١٢ | ٢٨) باب أجل الذي لا يمس امرأته                                             |
|       | (*) المسألة - ١٩٤ - في ثبوت العنة عند أصحاب المذاهب الأربعة                |
| ١٢٩ ت | و توقیتهم فیها                                                             |
|       | ١١٩٩ - قول ابن المسيب: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها                    |
| 179   | فإنه يُضرب له أجل : سنة                                                    |
| 14.   | – بيان أنَّ هذا الأثر روي عن الفاروق عمر                                   |
| ۱۳.   | <ul> <li>١٢٠ - قول ابن شهاب أنهَالأجل من يوم ترافعه الى السلطان</li> </ul> |
| 14.   | <ul> <li>اتفاق العلماء على تأجيل العنين سنة</li> </ul>                     |
|       | <ul> <li>الإمام على بن أبي طالب يقول لامرأة زوجها مجتنح :</li> </ul>       |
| 121   | اصبري                                                                      |
| 127   | <ul> <li>أثر عن الإمام على في تأجيل العنين سنة</li> </ul>                  |
| 122   | <ul> <li>بيان أن تأجيل العنين لتكمل له المداواة والعلاج</li> </ul>         |
| 1.7 8 | – بيان أن الفرقة بينهما تطليقة واحدة                                       |
|       | – وكذلك الخنثي والعنين فكل واحد من هؤلاء إذا لم يمس                        |
|       | امرأته لم يفرق بينهما إلا بعد تأجيل سنة من يوم تطلب                        |
| 140   | فراقه                                                                      |
| ١٣٦   | – المجبوب تخير امرأته                                                      |
|       | - ذكر اختلاف الفقهاء في العنين يدُّعي الجماع عند انقضاء                    |
| ١٣٦   | الأجل                                                                      |

| الصفحة           | الموضوع                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  | <ul> <li>- ذكر اختلاف علماء الأقطار فيما يجب لامرأة العنين من</li> </ul>   |
| 189              | الصداق إذا فرق بينهما البعد التأجيل                                        |
| 1418             | (۲۹) باب جامع الطلاق                                                       |
| <b>ご 1 8 1</b> . | (*) المسألة - 990 - فيمن أسلم عنده نساء أكثر من أربع أو أختان              |
|                  | ١ ٠ ١ - بلاغ ابن شهاب في قول النبي ﷺ للثقفي حين أسلم وعنده                 |
| 1 2 1            | عشرة نسوة: « أمسك منهن أربعا، وفارق سائرهن»                                |
| 127              | - ذكر اختلاف طرق وألفاظ هذا الحديث                                         |
|                  | <ul> <li>- ذكر اختلاف العلماء في الكافر يسلم وعنده أكثر من أربع</li> </ul> |
| 124              | نسوة ، أو يسلم وعنده أختان                                                 |
| •                | ٢ • ١ ٢ – قول الفاروق عمر : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو               |
|                  | تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره ، فيموت                          |
|                  | عنها أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الأول ، فإنَّها تكون                      |
| 1 20             | عنده على ما بقي من طلاقها                                                  |
|                  | - ذكر اختلاف السلف والخلف في المطلقة الرجعية إذا راجعها                    |
| 1 20             | زوجها هل تعود إليه بما بقي له من الطلقات الثلاثة أم لا ؟                   |
|                  | - ذكر أقوال الأكابر من أصحاب رسول الله ﷺ وكبار                             |
| 127              | التابعين في هذه المسألة .                                                  |
| 124              | ذكر أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة                                     |
| 1 2 9            | ٣ • ١ ٢ - في فتيا ابن عمر وابن الزبير: أن طلاق المكره غير جائز             |

| الصفحة | الموضوع                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠١٥٠   | (*) المسألة - ٧٩٥ - طلاق المكره عند أصحاب المذاهب الأربعة                          |
| 10.    | - ذكر اختلاف العلماء في طلاق المكره                                                |
| 107    | - الحجة في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مِن أَكْرُهُ وَقَلْبُهُ مَطْمَئُنَ بِالْإِيمَانَ ﴾ |
|        | ٤ • ١ ٧ – في قراءة ابن عمر ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءُ      |
| 100    | فطلقوهن لقُبِلِ عدتهن ﴾                                                            |
| 100    | <ul> <li>قول مالك أنه عني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة</li> </ul>                    |
| 107    | - ذكر معنى قوله : ﴿ لقبل عدتهن ﴾                                                   |
|        | ٠ • ١ ٢ ، ٦ ، ١ ٢ – أثران في طلاق المرأة ومراجعتها بقصد الإضرار                    |
| 104    |                                                                                    |
|        | – قوله تعالى : ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح                               |
| 101    | باحسان ﴾                                                                           |
|        | <ul> <li>إجماع علماء الأقطار أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله</li> </ul>        |
|        | مراجعتها ، فإن طلقها الثالثة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا                             |
| 101    | غيره غيره                                                                          |
|        | <ul> <li>حدیث أبي رزین في قوله تعالى : ﴿ فإمساك بمعروف أو</li> </ul>               |
| 101    | تسريح بإحسان ﴾ أنه الطلقة الثالثة                                                  |
|        | ١٢٠٧ - أثر عن ابن المسيب وسليمان بن يسار في طلاق                                   |
| ١٦.    | السكران                                                                            |
| 17.    | - ذكر اختلاف أهل المدينة وغيرهم في طلاق السكران                                    |

| الصفحا |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
|        | (*) المسألة - ٩٨ ٥ - طلاق السكران إذا غاب عن وعيه عند           |
| ٠١٦٠   | الفقهاء                                                         |
|        | - أثر عن الفاروق عمر أنه أجاز طلاق السكران بشهادة               |
| 178    | النسوة                                                          |
|        | – صح عن عثمان – رضي الله عنه – انه كان لا يجيز طلاق             |
| 174    | السكران                                                         |
|        | – أثر عن ابن المسيب في التفريق بين الزوجين إذا عجز الرجل        |
| 177    | عن نفقة امرأته                                                  |
|        | - كتاب الفاروق عمر في رجال حبسوا عن نسائهم النفقة :             |
| 177    | إما أن ينفقوا وأما أن يطلقوا للمستسسسسسسسسسسسسسس                |
|        | (*) المسألة – ٥٩٩ – للزوجة أن تفسخ الزواج إذا أعسر الزوج        |
|        | عند الشافعية والحنابلة ، وتكون النفقة دُيْناً على الزوج         |
| 0.     | يُستوفى في المستقبل عند الحنفية ، ولا تسقط النفقة               |
| ۱٦٨ت   | المفروضة على الزوج بإعسار عند المالكية                          |
| /      | ( • ٣) باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا                |
|        | (*) المسألة – ، ، ٦ – عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر قمرية   |
| ۱۷۱ت   | وعشرة أيام بلياليها                                             |
|        | ٩ . ٧ ١ - قول النبي عَيْكُ لسبيعة الأسلمية، وكانت ولدت بعد وفاة |
| 171    | زوجها بنصف شهر: « قد حللت فأنكحي مَنْ شئت»                      |
| ١٧٢    | ه ۲۲۱ – ۲۲۱ – اسنادان آخر ان لحدیث سیعة هذا                     |

| الصفحة             | الموضوع                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 178                | ١٢١٢ - قول ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت                                                 |
|                    | <ul> <li>قول الفاروق عمر : لو وضعت وزوجها على سريره لم</li> </ul>                          |
| ١٧٤                | يدفن بعد ، لحلت                                                                            |
|                    | - تفسير ابن عباس لقوله تعالى : ﴿ وأولات الأحمال أجلهن                                      |
| ١٧٦                | أن يضعن حملهن ﴾                                                                            |
|                    | - قول ابن عباس : إن مات عنها زوجها وهي حامل فآخر                                           |
| ١٧٦                | الأجلين                                                                                    |
| \ \ \ <b>-</b> \ \ | (٣١) باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل الله المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل |
| ۱۷۹ت               | <ul> <li>(*) المسألة - ١ • ٦ • ١ - اذاكانت معتدة من وفاة فلا نفقة لها بالاتفاق</li> </ul>  |
|                    | ١٢١٣ – قول النبي ﷺ للفريعة بنت مالك ، وقد قُتل زوجها :                                     |
| 179                | «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»                                                       |
|                    | – اتفاق فقهاء الأمصار أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها                                  |
| ١٨١                | الذي كانت تسكنه                                                                            |
|                    | ٤ ١ ٢ ١ – الفاروق عمر كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء                              |
| 184                | يمنعهن الحج                                                                                |
|                    | ١٢١٥ – قول ابن عمر : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة                               |
| 111                | إلا في بيتها                                                                               |
|                    | <ul> <li>بيان أن في هذه المسألة قولا ثانٍ عن الإمام على، وابن</li> </ul>                   |
|                    | عباس، وعائشة، وجابر:تعتد المتوفى عنها زوجها حيث                                            |
| 111                | شاءِت                                                                                      |

| الصفحة  | الموضوع وقه                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------|
|         | - بيان أن هذه المسألة مسألة خلاف وإيجاب السكني                |
|         | إيجاب حكم ، والأحكام لاتجب إلا بنص كتاب ، أو سنة              |
| 111     | ثابتة أو إجماع                                                |
|         | - ذكر اختلاف الفقهاء في المتوفى عنها زوجها إذا كان            |
| ١٨٥     | السكن الذي يسكنه بكراء                                        |
| 191-14  | (٣٢) باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها                     |
|         | ١٢١٧ – فرق يزيد بن عبد الملك بين رجال وبين نسائهم ، وكنُّ     |
| ۱۸۷     | أمهات أولاد رجال هلكوا                                        |
| ١٨٧     | ١٢١٨ - قول ابن عمر: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حضة      |
| ١٨٨     | - ذكر اختلاف العلماء في عدة أم الولد                          |
| 190-194 | (٣٣) باب عدة الأمة إذا توفى زوجها أو سيدها                    |
|         | • ١ ٢ ٢ – بلاغ مالك : عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران      |
| 197     |                                                               |
| 195     | - ذكر الاختلاف في عدة الأمة الصغيرة المطلقة                   |
| 717-197 | (٣٤) باب ما جاء في العزل                                      |
| *       | (*) المسألة - ٢ ، ٢ - يكره العزل عند الشافعية والحنابلة، وقال |
| ١٩٦ ت   | متأخرو الحنفية : يجوز بغير إذن المرأة                         |
|         | ١٢٢٢ - حديث أبي سعيد الخدري: « ما عليكم أن لا                 |
| 197     |                                                               |

4

| الصفحة        | الموضوع رقم                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 194           | - ذكر اختلاف طرق وألفاظ هذا الحديث ···································· |
|               | – لمحة عن غزوة المصطلق أو المريسيع ، وهي التي حدثت بها                  |
| ۱۹۷ ت         | قصة العزل هذه                                                           |
| Y . E         | – ذكر الاختلاف في معنى « ما عليكم أن لا تفعلوا »                        |
| ۲٠٤           | – قوله تعالى : ﴿ وكل شيء أحصيناه كتاباً ﴾                               |
| Y . o         | - ذكر اختلاف العلماء في العزل عن النساء والحرائر والإماء                |
| ۲۰۰۰ ت        | ٣ ٢ ٢ - فتيا زيد بن ثابت في العزل                                       |
| ٥٠١ت          | ٤ ٢ ٢ ١ – أثر عن ابن عباس أنه كان يعزل عن جارية له                      |
| ۲۰۲ ت         | ٥ ٢ ٢ ٩ - أثر عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعزل                           |
| ۲۰۲           | ٢ ٢ ٢ ١ – عن أم ولد لأبي أيوب الانصاري ، انه كان يعزل                   |
| ۳۰۱ت          | ١ ٢ ٢ ٧ - كان ابن عمر لا يعزل ،وكأن يكره العزل                          |
| ۲٠٦           | <ul> <li>ذكر أقوال جمهور العلماء في الحجاز والعراق في العزل</li> </ul>  |
| Y • Y         | -<br>- كأن ابن عمر يضرب بعض ولده إذا فعل ذلك                            |
|               | - ذكر اختلاف الرواية عن الإمام على بن أبي طالب في هذه                   |
| ۲۰۷           | المسألة                                                                 |
| Y11           | - ذكر أقاويل الفقهاء في العزل عن الزوجة                                 |
| T T V — T I T |                                                                         |
|               | (*) المسألة - ٣ . ٣ - الإحداد واجب على المعتدة من وفاة زوجها            |
| ۲۱۳           | مجمع عليه في الجملة ، مختلف في تفصيله                                   |

| الصفحة | الموضوع                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|        | ١ ٢ ٢ ٨ - حديث أم حبيبة « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر                |
| 717.   | أن تحد على ميت فرق ثلاث ليال»                                                  |
|        | ١ ٢ ٢٩ - حديث زينب بنت جحش: لا يحل لامرأة تؤمن بالله                           |
| Y18.   | واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث »                                            |
|        | • ١٢٣ - حديث أم سلمة : « في نهى النبي على الله امرأة أن تكتحل                  |
| 718    | وهي في الإحداد »                                                               |
|        | - ذكر أن حميد بن نافع قد روى هذه الأحاديث الثلاثة عن                           |
|        | زينب بنت أم سلمة ، وقد سمع منه شعبة هذا الحديث ،                               |
| 717    | ولم يسمعه منه :مالك ولا الثوري                                                 |
| ことして   | - ترجمة حميد بن نافع الأنصاري                                                  |
| Y-1 V  | <ul><li>تعریف الاحداد</li></ul>                                                |
|        | - العدة واجبة في القرآن والإحداد واجب بالسنة                                   |
| 414    | - معنى إحداد المتوفى عنهن أزواجهن من النساء                                    |
| 719    | - ماذا يجوز لبسه للمحتدة                                                       |
|        | - ذكر اختلاف الفقهاء فيمن يلزمها الإحداد من النساء على                         |
| 719    | أزواجهن                                                                        |
| 777    | - تفسير الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث                                        |
|        | - قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مَنْكُمْ وَيُذْرُونَ أَزُواجاً وَصِيةً |
|        | لأزواجهن متاعاً الى الحول غير إخراج، وبيان أنها نسخت                           |
| 478    | بقوله تعالى:﴿ يتربصن بأنفسهنُّ أربعة أشهر وعشراً ﴾                             |

| الصفحة | الموضوع                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
|        | - حديث : ( وكيف لا تصبر إحداكن أربعة أشهر وعشراً ،              |
| 770    | وقد كانت في الجاهلية تصبر حولا؟)                                |
|        | ١ ٢٣١ - حديث عن عائشة وحفصة : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله        |
|        | واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على             |
| 779    | زرج، ا                                                          |
|        | ١٣٣٧ – بلاغ مالك: أن أم سلمة قالت لامرأة حاد على زوجها          |
| 74.    | اشتكت عينيها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل                         |
| 74.    | - لم يرخص النبي عَلِيُّ بالكحل للحادة لا بالليل ولابالنهار      |
| 747    | - ذكر أقاويل الفقهاء في هذا الباب                               |
|        | ١٢٣٣ – بلاغ مالك في دخول النبي ﷺ على أم سلمة وهي حاد            |
|        | على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صَبراً ، وقوله لها :           |
| 7 44   | « اجعليه في الليل و امسحيه بالنهار »                            |
|        | ١٢٣٤ - بلاغ مالك عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار في         |
| 744    | المرأة يتوفى عنها زوجها                                         |
|        | ١٢٣٥ - لم تكتحل صفية بن أبي عبيد وقد اشتكت عينيها وهي           |
| 748    | حاد علي زوجها عبد الله بن عمر                                   |
| 740    | <ul> <li>بيان أن هذا ورع يشبه ورع زوجها رضي الله عنه</li> </ul> |
|        | ١٢٣٦ - بلاغ مالك في قول أم سلمة : تجمع الحاد رأسها بالسدر       |
| 747    | والزيت                                                          |

| رقم الصفح                                | الموضوع                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| كتاب الرضاعكتاب الرضاع                   |                                                 |
| 77V-7 £ 1                                | (١) باب رضاعة الصغير                            |
| يحريم بالرضاع المستسبب                   | (*) المسألة - ٤ ، ٦ - سبب الت                   |
| ن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة »تعرم الم | ۱۲۳۷ – حدیث عائشة : « إِن                       |
| بحيح نقله العدول يستستد ٢٤١              | بيان أن هذا حديث ص                              |
| أن أن كل ما يحرم من النسب فمثله          | - بيان أن النبي عَلَيْكُ بيُّ                   |
| 7 £ 7                                    | يحرم من الرضاعة                                 |
| جاء عمها من الرضاعة يستأذن عليها،        | ١٧٣٨ - حديث عائشة وقد                           |
| قوله لها « إنه عمك فأذني له» ٢٤٣         | وسؤالها النبي ﷺ و                               |
| ائشة من الرضاعة عليها بعد أن أنزل        | ١٧٣٩ - في استئذان عم ع                          |
| 7 to                                     | الحجاب، وأذن النبي                              |
| لي لبن الفحل للمستسمد ٢٤٨                | – ذكر اختلاف العلماء ف                          |
| 7 8 A                                    | - ذكر معنى اللبن للفحل                          |
| لى التحريم بلبن الفحل                    | – فقهاء الأمصار ذهبوا ا                         |
| اب جمهور الصحابة والتابعين وأثمة         | <ul> <li>(*) المسألة – ٥ ، ٦ – في ذه</li> </ul> |
| الذي يتعلق به التحريم                    | الاجتهاد أن اللبن للفحل هو                      |
| ن رجل كانت له امرأتان ، فأرضعت           | ه ۱۲۶ – سُئل ابن عباس عر                        |
| أرضعت الأخرى جارية ، ومنعه أن            | إحداهما غلاماً ، و                              |
| Yo                                       | يتزوج الغلام الجارية                            |

| الصفحة | الموضوع                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 707    | <ul> <li>- ذكر الاختلاف من أمر الرضاعة من قبل الأب</li> </ul>                    |
|        | ١ ٢ ٤ ١ – كان يدخل على عائشة من أرضعته أخواتها ، ولا يدخل                        |
| 707    | عليها من أرضعه نساء إخوتها                                                       |
|        | ٢ ٤ ٢ - قول ابن عباس : ما كان في الحولين ، وإن كأن مصة                           |
| 408    | واحدة فهو يحرم                                                                   |
|        | ١٢٤٣ – قول ابن عمر : لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا                         |
| 408    | رضاعة لكبير                                                                      |
|        | ٤ ٢ ٢ - عائشة رضي الله عنها ترسل سالم بن عبد الله بن عمر                         |
|        | وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم لترضعه عشر رضعات                                     |
| Y 0 E  | حتى يدخل عليها ، ورضاعته ثلاث رضعات فقط                                          |
|        | ٥٤ ٢ ١ - حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى                     |
|        | أختها فاطمة ترضعه عشر رضعات، وهو صغير ، فكأن                                     |
| 700    | يدخل عليها                                                                       |
| Y00.   | – قول ابن عباس : لا رضاع إلا ما كان في الحولين                                   |
| 700    | - قول الأمام علي : لا رضاع بعد الفصال                                            |
| 707    | – الجمهور في أنه لا رضاع بعد حولين                                               |
| ۲۵۲ت   | <ul> <li>(*) المسألة - ٦٠٦ - شروط الرضاع المُحَرِّم للزواج عند الفقهاء</li></ul> |
|        | <ul> <li>ذكر أقوال فقهاء الأمصار في الرضاعة قليلها وكثيرها إذا</li> </ul>        |
| Y 0 Y  | كان في الحولين ، وما كان بعد الحولين                                             |
| 409    | – قليل الرضاعة وكثيرها سيستستستستستستستستستستستستستستستستستستس                   |

| رقم الصفحة                              | الموضوع                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| ماكان في الحولين وإن كان قطرة           | ١٢٤٦ – قول ابن المسيب : كل                  |
| 77.                                     | واحدة فهو يحرم                              |
| نباعة إلا ما كان في المهد               |                                             |
| اعة قليلها وكثيرها تُحَرَّمُ            | ۱۲۶۸ – قول ابن شهاب : الرض                  |
| افعية والحنابلة أن يكون الرضاع          | (*) المسألة – ٧ • ٦ – اشتراط الش            |
| ىتفرقات ، وقال المالكية والحنفية:       | الُحَرِّمُ خمس رضعات ه                      |
| بالقليل والكثير، وأدلة كل فريق ٢٦١ ت    | الرضاع المحرم يكون                          |
| لأمصار وعلماء الأقطار في هذه            |                                             |
| 777                                     | المسألة                                     |
| المصة والمصتان،                         | – حديث عائشة : ﴿ لَا تَحْرُمُ               |
| رم المصة ولا المصتان »                  | – حديث ابن الزبير : ﴿ لَا تُح               |
| م الرضعة ولا الرضعتان »۲٦٣              | <ul> <li>حديث أم الفضل: « لا تحر</li> </ul> |
| م من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء» ٢٦٤    | - حديث أبي هريرة:«لا يحر                    |
| ، عائشة : ﴿ كُلُّ فَيَمَا أَنْزِلُ مِنْ | – احتجاج الشافعي بحديث                      |
| مات يحرمن ، ثم نسخن بخمس                | القرآن عشر رضعات معلو                       |
| 770                                     | معلومات»                                    |
| لا المصتانلا                            | – دلالة قوله : لا تحرم المصة و              |
| ة عائشة : سبع رضعات، وعشر               | – بيان أنه قد روي عن السيد                  |
| خمس رضعات                               | رضعات ، والصحيح عنها                        |
| الخمس رضعات                             | - قول عائشة: لا يحرم دون                    |

| الصفحا             | الموضوع                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۲٦٧.               | <ul> <li>قول عائشة: نزل القرآن بعشر رضعات ثم نسخن بخمس</li> </ul>     |
| <b>۲ / ۹ – ۲</b> ٦ | (٢) باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر٨                                  |
| ۲7۸ ت              | (*) المسألة - ٨ • ٨ - شروط الرضاعة المُحَرِّم للزواج عند الفقهاء      |
|                    | ١٧٤٩ – حديث مالك عن ابن شهاب وقـد سئل عن رضاعة                        |
| ٨٢٢                | الكبير                                                                |
| ۲۷                 | <ul> <li>بيان أن هذا حديث يدخل في المسند للقاء عروة وعائشة</li> </ul> |
|                    | - حديث عائشة أن رسول الله عَلِيْكُ أمر امرأة أبي حذيفة أن             |
|                    | ترضع سالماً خمس رضعات فكان يدخل عليها بتلك                            |
| ۲٧.                | الرضاعة                                                               |
| 777                | - حمل حديث عائشة في سالم على العموم                                   |
| 202                | - ذكر اختلاف العلماء في رضاعة الكبير                                  |
|                    | -<br>إجماع العلماء على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن         |
| 475                | المرأة                                                                |
| 740                | - ذكر من قال أن رضاعة الكبير ليست بشيء ي                              |
|                    | <ul> <li>١٢٥ - قول الفاروق عمر: إنما الرضاعة رضاعة الصغير</li> </ul>  |
|                    | ١ ٢٥١ قول ابن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين                   |
| 7 <b>.4-7</b> .A   | (٣) باب جامع ما جاء في الرضاعة                                        |
|                    | ٢٥٢ - حديث عائشة: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة».               |
|                    | ٣٥٧ - حديث عائشة: « لقد هممت أن أنهي عن الغيلة حتى                    |
|                    | ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر                                |
| ۲۸۱                | أو لادهم،                                                             |

| الصفحة | الموضوع                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 111    | <ul> <li>معنى الغِيلَة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع</li> </ul>                  |
| 7 / 7  | <ul> <li>معنى الغيلة في العربية ومن أقوال الشعراء</li> </ul>                    |
|        | ١٢٥٤ - قول عائشة: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات                             |
| 440    | معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات                                            |
| ۲۸۵    | <ul> <li>(*) المسألة - ٩ - ٩ - شروط الرضاع المحرم للزواج عند الفقهاء</li> </ul> |
| ٢٨٢    | <ul> <li>بیان من روی حدیث عائشة</li> </ul>                                      |
| * **   | <ul> <li>رد حدیث المصة والمصتین</li> </ul>                                      |
|        | – كان عروة يفتي بخلاف حديث عائشة في الخمس                                       |
| 444    | رضعات                                                                           |
| ۲۸Á    | <ul> <li>قول أبي هريرة: لا يحرم إلا مافتق الأمعاء</li> </ul>                    |
| 444    | – بيان أن هذا لا يكون رأيا ، وقد روي مرفوعاً                                    |
|        | ـ – لا حاجة بنا إلى أن نثبت قرآنا ، وليس في أن لا يعمل به                       |
|        | عروة ولا يفتي به مذهب لأنها مسألة اختلاف ، رأى فيها                             |
|        | عروة غير رأي عائشة ، والله بالصواب أعلم وصلى الله                               |
| 719    | على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيراً                                          |
| 791    | <ul> <li>محتوى كتب وأبواب وأحاديث وآثار هذا المجلد</li> </ul>                   |

تم المجلد الثامن عشر وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين